

6.18 Bin 2

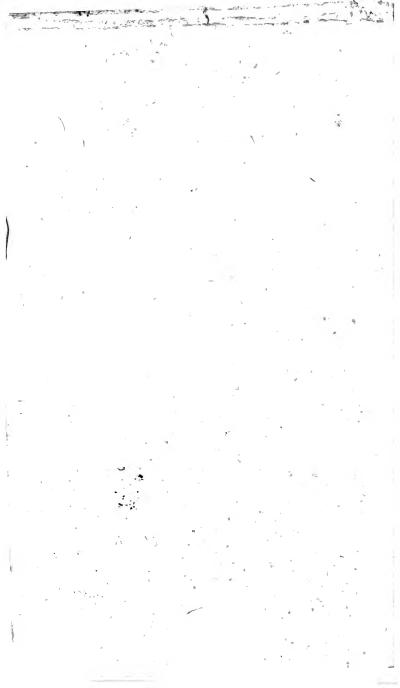

# VOYAGÉ DE SYRIE

ET

### DU MONT-LIBAN:

CONTENANT

LA DESCRIPTION DE TOUT
le Pays compris sous le nom de Liban &
d'Anti-Liban, Kesroan, &c. ce qui concerne
l'Origine, la Créance, & les Mœurs des
Peuples qui habitent ce Pays: la Description
des Ruines d'Heliopolis, aujourd'huy Balbek, & une Dissertation historique sur cette
Ville; avec un abregé de la Vie de Monsseur
de Chasteüil, Gentilhomme de Provence,
Solitaire du Mont Liban; & l'Histoire du
Prince Junès, Maronite, mort pour la Religion dans ces derniers temps.

Par Monsieur DE LA ROQUE.

TOME II.

A PARIS.

Chez Andre' CAILLEAU, Place de Sorbonne, au coin de la ruë des Maçons, à S. André.

M. D. C. C. X X I I.

Avec Approbation & Privilege du Royal





## VOYAGE DE SYRIE

ET DU

### MONT-LIBAN

Troisiéme Partie.

E sentiment des Doctes du Pays, appuyé sur la tradition, & sur l'autorité de quelques Ecrivains Orientaux, est que le Liban a été habité par nos premiers Peres, & que la premiere Ville du Monde, dont il est parlé dans l'Ecricence, 4. ture & dans Joseph, sur bâtie par Joseph, l. Caïn sur ces Montagnes. Il Chap. 3. sont fortissés dans ce sentimen: des Antiq.

Tome 11. A

VOYAGE DE SYRIE par la croyance generale de tout le Pays sur le meurtre d'Abel, que l'on tient avoir été fait au pied de\* l'Anti-Liban, du côté que cette Montagne regarde Damas. On en montre encore aujourd'huy le lieu, distingué par des Colomnes, à trois ou quatre lieuës de la Ville, vers le chemin qui mene à Balbec. C'est, disent-ils, de ce lieu, que Cain, troublé par l'horreur de son crime, prit la fuite, & se retira vers l'Orient d'Eden : ad Orientalem plagam Eden, comme parle l'Ecriture: or cette contrée orientale n'est, selon eux. que le Liban, où ils prétendent que Cain se fixa, & bâtit enfin la Ville dont nous venons de parler. Il y a même un gros Bourg sur le Mont Liban, ou

<sup>\*</sup> On croit aussi dans le même Pays, que c'est sur cette Montagne, qu'Abel & Cain faisoient à Dieu leurs Sacrifices.

une petite Ville; nommée Ban, que l'on veut avoir été bâtie sur les ruines de cette premiere Ville. On voit aux environs beaucoup de Bâtimens antiques ruinés; & ces ruines sont encore aujourd'huy appellées dans le Pays Medinat el ras: ce qui signifie en Arabe, Ville Capitale, ou premiere Ville.

Deux Sçavans Européens de réputation, & qui n'avoient point été en Orient, ont pensé la même chose en faveur du Mont Liban, & ils l'ont soûte-nu dans leurs Ouvrages; sçavoir Genebrard dans sa Croni-ceneb. La que, & Adrichomius dans son Adrich. Theatre de la Terre sainte, aus-page 4-quels nous ajoûterons \* Girola-

\* Della Fortificatione della Citta di M. Girolamo Maggi, & del Capitan Jacomo Fusto 1. vol. fol. Venise 1. 64.

Ce Jerôme Magius, ou Maggi, est le même, qui étant esclave des Turcs après la prise de Famagousse en 1571, composa deux

A ij

A VOYAGE DE SYRIE mo Maggi, & Jacomo Fusto, Auteurs Italiens, lesquels, en parlant de la premiere Ville du Monde, disent aussi, qu'elle a été bâtie sur le Mont Liban.

Mais comme il est difficile de remonter à une si haute antiquité sans égarement, nous nous contenterons d'observer sur l'autorité de Joseph, que les enfans de Cham, fils de Noë, occuperent la Syrie, & en particulier la Syrie du Liban. La tradition du Pays est conforme à cette autorité. & elle est confirmée en quelque façon par un Monument, que les plus Sçavans d'entre les Syriens croyent être le tombeau de Chanaan, fils de Cham. Ce Sepulchre, que plusieurs Voyageurs ont vû, est taillé dans un grand rocher,

1 2 ch. 7.

Traités latins, l'un des Cloches, & un autre du Chevalet, lesquels ont été imprimés plusieurs fois.

ET DU MONT-LIBAN. C qui est au pied du Mont des Leopards, à deux lieuës & à l'Orient de la Ville de Tripoly, & à une lieuë seulement du Mont Liban.

Nous n'entrerons point non; plus dans la question de sçavoir si les Israëlites, qui occuperent la Terre de Chanaan, au retour de l'Egypte, ont jamais habité cette Montagne, laquelle, aux termes de l'Ecriture, est manifestement comprise dans la Terre promise à la Posterité d'Abraham (a). " Je donnerai (dit " Genele, le Seigneur, en parlant à ce Patriarche) cette Terre à votre « Posterité, (b) depuis le Fleuve . d'Egypte, jusqu'au grand Fleu- «

(4) Voyez là-deffus la scavante Differta. tion du Pere Pezron sur les anciennes & véritables bornes de la Terre promise; il y est démontré, entre autres choses, que la Montagne appellée Hor dans le Texte Hebreu de l'Ecriture, est le Liban de Syrie, &c.

(b) C'est à dire, depuis Gaza & l'Idu-

VOYAGE DE SYRIE ve d'Euphrate, &c. Dieu die encore à Moyse, en lui renou-Deuter. 1. vellant cette promesse: " Allez " en la Terre des Chananéens, » & du Liban, jusqu'au grand » Fleuve d'Euphrate «. Et Moyse lui-même, dans l'espoir qu'il avoit d'entrer dans cette Terre, s'écrie par une espece d'enthou-Deuter. 3. siasme : "Je passerai, & je ver-" rai cette Terre fertile, qui est " au-delà du Jourdain, & cette-» belle Montagne, & le (a) Li-Ilid. 11. " ban. Enfin, Moyse assure les Israëlites, qu'ils possederont toutes les Terres des Chananéens, depuis le Desert, & le Liban, &c. ce que le (1) Seigneur confirma à Josue après la mort de Josue, F. Moyle.

(a) Les 70. Interpretes ont traduit

<sup>(</sup>b) Omnem locum quem calcaverit vestigium pedis vestri, vobis tradam, sicus locutus sum Moysi, à Deserto & Libano usque ad Fluvium magnum Euphraten, &c.

ehoisi de Dieu, devoit, selon la promesse faite à Abraham, possieder toutes les Terres occupées pur les Chananéens : mais c'étoit à condition qu'ils observeroient sidelement ses Loix : condition qui a été violée par une infinité de prévarications, qui ont, pour ainsi dire, mis des bornes aux grandes promesses du Seigneur, et qui l'ont engagé à ne donner aux Israëlites, qu'une partie des Terres qu'il leur avoit destinées.

En effet, il y a une grande difference, pour l'étenduë entre le Pays destiné aux Israëlites, & celui qu'ils ont véritablement occupé, & qu'on a depuis appellé improprement Terre promise: cependant on ne peut presque pas douter que les Israëlites n'ayent vêcu du moins sur cette partie du Liban, qui est dans la Palestine, c'est à dire, l'Anti-

Liban, où sont les sources du Jourdain, puisque cette Montagne étoit une des limites du Pays dont ils se mirent en possession du côté du Midy, comme le Liban de Syrie étoit la frontiere septentrionale de celuiqu'ils devoient occuper, selon les divines promesses. D'ailleurs par le partage de ce même Pays décrit dans Joseph, les Tribus d'Aser & de Nephtali se trouvent presque toutes placées aux environs de cette Montagne.

Quoi qu'il en soit, & pour se rensermer dans le dessein de cet Ouvrage, nous observerons que toute l'étenduë des Montagnes comprises sous le nom de Liban, & d'Anti-Liban, est aujourd'hui habitée par trois sortes de Nations, sçavoir par les Chrétiens Maronites, par les Druses, gens dont l'origine & la Religion, ont été jusqu'à présent un mystere presque impénétrable, & par les Turcomans, ou Amediens, Mahometans attachés à la secte d'Aly. Nous ferons connoître ces trois Nations, chacune en particulier, & nous commencerons par les Maronites, dont nous parlerons avec quelque étenduë, à cause du Christianisme, dont ils sont profession, & parce que cette Nation est plus distinguée, & bien plus nombreuse que les deux autres.

#### DES MARONITES.

Les Maronites composent un Corps de Nation, qui est répanduë sur toutes les Montagnes du Liban, dans les Villes de Syrie, & jusques dans l'Isle de Chypre. On croit qu'ils excedent tous ensemble le nombre de cinquante mille hommes; mais la meilleure partie de ce Peuple est celle qui occupe le Pays de Kesroan, que nous avons ci-devant décrit. C'est la que les Maronites forment un petit Etat, & une espece de République, & qu'ils jouissent du plus doux Climat, & des Terres les plus fertiles qu'on puisse de-firer.

Ils font profession ouverte de la Religion Catholique, sans aucune tache de schisme, ny des erreurs qu'on impute aux autres Chrétiens Orientaux; & Rome les considere comme une Nation qui lui est demeurée sidele au milieu, pour ainsi dire, de l'insidelité & de la dépravation.

Ces Chrétiens sont gouvernés dans le Spirituel par un Patriarche, qui prend la qualité de Patriarche d'Antioche, ajoûtant à son nom de Baptême le nom de Pierre, du jour de son élection, à par des Evêques, qui ont sous eux-quantité de Pasteurs parti-

T.2. Page 10.

Grand Sceau du Patriarche des Maronites

ممر مراه ههزمها ههزندر والله مراهسلا



(to

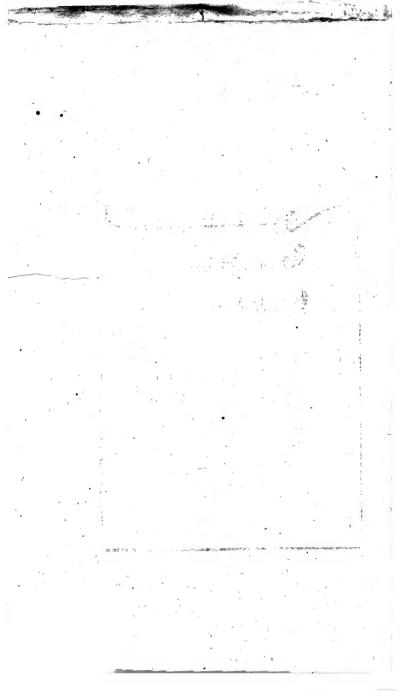

euliers, sans parler de l'Ordre Monastique, composé de personnes de l'un & l'autre sexe, qui est directement soumis aux

Evêques.

Quoique l'autorité de ce Patriarche s'étende quelquefois sur les affaires temporelles, les Maronites reconnoissent pour Prince, & pour Chef de toute la Nation un Seigneur particulier, qui prend le titre d'Emir, issu de la plus illustre famille du Pays, lequel, avec le Conseil des principaux de la Nation, les gouverne avec un pouvoir absolu, quoique ce pouvoir soit subordonné au Gouvernement général de la Province, & cette Principauté est hereditaire dans la famille dont je parle. Voila en général: l'état de cette Nation.

Au reste, il n'est guéres de point d'histoire plus embarrassé, & qu'on ait encore moins éclair-

IZ VOYAGE DE SYRIE ci, que celui qui concerne le nom & l'origine des Maronites. D'un côté, la plûpart des Auteurs Latins qui ont traité cette matiere, disent des choses fort incertaines, souvent opposées les unes aux autres, & toûjours peu favorables à cette Nation; & de l'autre, il s'est trouvé des Sçavans parmi les Maronites, qui en défendant la tradition de leur Eglise, ont entrepris de réfuter ces Ecrivains, & de substieuer à des faits, qu'ils soûtiennent être fabuleux, d'autres fairs, qu'ils donnent pour certains & incontestables.

Ainsi, après avoir lû avec actention tout ce qui a été dit au desavantage de cette Nation, & tout ce qu'on a écrit en sa faveur; après avoir conferé sur le Mont-Liban avec le Patriarche, & avec les plus habiles d'entre les Maronites : j'ai cru devoir

ET DU MONT-LIBAN. 15 prendre le parti de ne rien dire de mon chef, ni de décisif sur cette matiere, & qu'il me suffiroit d'exposer avec une exacte sidelité un précis de ce qui a été avancé de part & d'autre, afin que les Lecteurs intelligens, à qui il appartient de juger, le puissent faire avec une parfaite connoissance. J'ajoûterai à cette déclaration, que tout ce que j'ai appris des Maronites du Mont-Liban sur ce sujet, & que je dois produire ici, est à peu près compris dans les deux Ouvrages que Fauste Nairon, sçavant Maronite, & Professeur en Langue Syriaque au College de la Sapience, a fait imprimer à Rome, en faveur de sa Nation, & dans quelques Lettres qu'il m'a écrites sur le même sujet.



## ORIGINE DES MARONITES,

selon les Auteurs Latins.

Uillaume, Archevêque de Tyr, qui nous a laissé une Hutoire de la Guerre sainte, est le premier parmi les Latins, qui ait parlé des Maronites.

Les Maronites (dit cet Auteur.) tirent leur nom d'un certain Hérésiarque appellé Maron,
dont ils ont suivi les erreurs pendant cinq cens ans; mais au bout
de ce temps là, & vers l'année
1182. toute cette Nation, composée de plus de quarante mille
hommes, se sentit poussée d'une
inspiration divine, reconnut son
égarement, & sit abjuration de
fes erreurs entre les mains d'Aimeric, troisième Patriarche La-

erreur de ce Maron & de ses erreur de ce Maron & de ses Disciples (continuë Guillaume de Tyr) consistoit à soûtenir, qu'il n'y a jamais eu qu'une volonté, & une operation en Jesus Christ, comme on l'apprend des Actes mêmes du sixiéme Concile, qui su assende contreux, a qui prononça leur condam, anation; & à ce dogme reprouvé ils en avoient ajoûté plusieurs autres, qui n'étoient pas moins pernicieux.

Le Cardinal de Viery, Legat en la Terre sainte, & Evêque de Ptolemaïde, qui a aussi écrit une Histoire des Croisades, n'a point parlé diversement des Maronites, en quoi il a été suivi par Baronius, & par plusieurs autres Auteurs qui ont traité l'Histoire Ecclesiastique, lesquels n'ont fait, pour la plûpart, que copier ce qui vient d'ètre 16 VOYAGE DE SYRIE rapporté de l'Archevêque de

Tyr.

Quelques modernes ne se contentant pas de donner aux Maronites un nom de secte, ils nous les réprésentent comme des gens anciennement attachés à presque toutes les heresies, & surtout aux erreurs d'Eutyches & de Dioscore. Il se trouve même un Historien qui les fait heretiques & idolâtres tout ensemble, & qui attribue leur conversion à un grand prodige, sans parler de ceux qui vont chercher leur origine jusques dans les Indes.

Mais les Maronites, sans s'embarrasser de tous ces témoignages, établissent d'une maniere bien differente l'histoire & l'époque de leur origine. Il est juste de les entendre dans leurs désenses, & de commencer par l'examen qu'ils sont de ces auto-

ricez.

Nous

ET DU MONT-LIBAN. 17

Nous parlerons d'abord de celle de Guillaume de Tyr, qu'ils regardent comme le principe de toutes les autres. Ils soûtiennent que cet Historien, tout Auteur considerable & contemporain qu'il est, s'est grossierement abusé sur ce chapitre: & cela, pour avoir suivi un fort mechant guide, en écrivant son Histoire, au lieu de prendre par lui-même, avec discernement, se les lumieres & les instructions dont il avoit besoin.

Ce guide, selon l'aveu même de Y Guillaume de Tyr, est Eutychius, Patriarche d'Alexandrie, connu des Sçavans sous le nom Arabe de Said ebn Batrik, qui a vêcu dans le neuvième & dans le dixième siècle, & qui a écrit en cette Langue des An-

Autorem maxime secuti virum venerabilem Seith, silium Patricii, Alexandrinum Patriarcham Vvill. Tyr. in Prafat. Hist. Tome 11.

18 VOYAGE DE SYRIE nales, qui contiennent une Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu'à l'année 937. de Jesus-Christ.

L'origine des Maronites (se-» lon cet Auteur) se tire d'un cer-» tain Moine, nommé Maron, qui » vivoit du temps de l'Empereur "Maurice, & qui corrompit la. r foi de bien du monde, en semante » ses erreurs dans le Diocese d'A. pamée. Il soûtenoit qu'avec les " deux natures qui sont en Jesus-Christ, il n'y a qu'une volonté \* & une operation, comme une " seule personne. Ses sectateurs r furent appellés Maronites ; &: après sa mort ils bâtirent un Mo-"nastere, qu'ils nommerent le " Monastere de Maron, faisant toû-" jours profession de sa mauvaise " doctrine.

Dans la suite Eutychius s'explique encore plus clairement sur ce Maron, qu'il sait Chef. de la secte des Monothelites, à l'occasion de Cyrus, qui étoit (dit-il) Maronite, & dans les fentimens de l'Empereur Hera-clius Ce Cyrus (ajoûte-t-il) foûtenoit qu'il y a en Jesus-volonté & une personne : ce qui est la doctrine de Maron.

Enfin notre Historien Arabe rapporte une prétendue Lettre du Pape Jean IV. écrite aux Empereurs Heraclius, & Constantin Pogonat, dans laquelle le Pape parlant de l'origine de cette heresie, dit qu'il y avoit » alors plus de dix-huit ans, que « Cyrus, Patriarche d'Alexandrie, « embrassa le sentiment de Maron « fur les deux natures, une volonté & une operation en Jesus- « Christ, & enfin que ceux qui " foûtiennent cette doctrine, font dans les erreurs de l'impie & du'a malheureux Maron.

#### 20 VOYAGE DE SYRIE

Voila (selon cet Auteur) quela été le Chef & l'origine des. Maronites, & ce que Guillaume de Tyr a parfaitement suivi : origine qui seroit la même que celle de l'heresie des Monothelites, qui a tant fait de bruit

dans le septiéme siécle.

Mais les Maronites rejettent cette autorité, comme manifeltement suspecte d'ignorance, ou de mauvaise sois car (disent ils d'abord) ce n'est, ni sous l'Empire de Maurice, ni sous celui de Phocas, son successeur, que l'on a commencé de disputer sur la volonté & sur les operations de l'Homme-Dieu. Les Auteurs, du Monothelisme ne se sont de clarés, que du temps d'Heraclius, c'est à dire, plus de quarante ans après.

Cela est effectivement connu de tous les Sçavans, qui conwiendront d'ailleurs que, ni les Peres, ni les Historiens de l'Eglise, ni les Actes des Conciles assemblés sur l'affaire des Monothelites, ne disent rien de ce prétendu Moine Maron, que le seul Eutychius nous dit être un herestarque, & avoir donné son nom à ceux qui ont suivi ses opinions.

Pour la Lettre du Pape Jean IV. où cet Ecrivain veut qu'il soit parlé de Maron & de son erreur; il ne faut que la lire comme elle est inserée dans les Actes Arabes des Conciles, & dans Anastase, le Bibliothequaire, pour être convaincu qu'il n'en est pas dit un seul mot.

On sourient enfin, que ce. Monastere bâti par les Disciples du Moine Maron, est encore une siction de l'Auteur Arabe, du moins une grande preuve de son ignorance; car on n'a point de connoissance, qu'il y ait ja-



mais eu d'autre Monastere de ce nom, que celui du saint Abbé Maron, situé auprès d'Apamée, duquel il sera bien-tôt par-lé, & qui fut si peu édisé du temps de l'Empereur Maurice, qu'il étoit déja ruiné sous l'Empire de Justinien, qui le sit reparer, avec plusieurs autres Bâtimens de la Province de Phenicie, selon le témoignage de Procope, liv. 5.

Il' est aisé de s'apercevoir, qu'Eutychius erre du moins dans la Chronologie: ce qui lui est commun avec la plûpart des E-crivains Arabes; mais les Maronites, comme l'on vient de voir, ont encore de plus grands reproches à lui faire; & ils ne sont pas les feuls qui ont mau-

\*Zaid chn Batrik, ou Eutychius, Patriarche d'Alexandrie, a écrit beaucoup de fables, & des choses sort communes, dit M. Dupin, en parlant des Auteurs du dixiémes sécle: vaise opinion de cet Auteur.

Pocok, scavant Anglois, Professeur des Langues Orientales à Oxford, qui nous a donné une Version Latine de ses Annales, a fort bien senti le foible de cet Ecrivain; & il tâche de le justifier en quelque façon, mais il le fait d'une maniere qui semble lui attirer encore plus de mépris; car si Eutychius a écrit des fables, au lieu d'une Histoire solide, c'est sans doute une assez mauvaise excuse à alleguer en sa: faveur, que de dire, comme fait Pocok, que beaucoup d'Ecrivains de l'Histoire ancienne sont tombés dans le même inconvenient: Si in antiqua historia multa habeat fabuloja, cum pluribus,.. penè dixerim omnibus qui eam tra-Stant, illud esse commune.

On ne peut s'empêcher de reconnoître par tout ce qui vient d'être dit, que l'autorité d'Eutychius est fort ébranlée, & que si on peut une sois la détruire dans l'esprit des Sçavans, celle de Guillaume de Tyr, qui a prischez cet Annaliste la meilleure partie de son Histoire, ne sçauroit plus rester d'aucune consideration à cet égard.

En effet, les doctes Maronites, en tirant avantage de cette déclaration, que nous avons rapportée de l'Archevêque de Tyr, soutiennent qu'un guide semblable à l'Auteur Arabe, ne peut qu'avoir entraîné dans l'er-

reur celui qui l'a suivi:

Ils ne trouvent d'ailleurs aucune vrai-semblance dans la narration de Guillaume de Tyr ence qui concerne la prétenduëréunion des Maronites à l'Eglise, qu'il assure être arrivée par la voïe d'une inspiration répanduë sur plus de quarantemille hommes à la fois, sans le ministere ministere de la parole, & indépendamment de tout concours humain: prodige inoüi depuis la naissance du Christianisme.

Pour ce qui est du témoignage du Cardinal de Vitry, qui n'est pas Auteur contemporain, on l'accuse; ainsi qu'on l'a déja remarqué, d'avoir aveuglément suivi Guillaume de Tyr, comme l'a fait long-temps après le Cardinal Baronius, qui a même employé le propre texte de cet Historien; & c'est de cette même source, qu'une foule d'autres Ecrivains, a puisé le fonds de ce qu'il leur a plû de dire sur cette matiere, en diminuant, ou en ajoûtant ce que bon leur a semblé.

De sorte qu'on peut dire que ce n'est plus ici une quantité de differentes autoritez, capables de bien établir le point d'histoire en question, mais le témoignage Teme II.

assez suspect d'un seul Auteur; qui a été suivi, copié, & défendu par plusieurs autres Ecrivains.

Le seul Pere Alexandre, sans s'appuyer sur l'Histoire d'Eury-chius, ni sur celle de Guillaume de Tyr, a écrit de son chef, qu'après le sixième Concile general, tenu contre les Monothelites, les Maronites n'ont pas laissé de faire profession de la doctrine condamnée par ce Concile; & il nous renvoye au témoignage de Timothée de Constantinople, Auteur Ecclésiastique, qui a fait un dénombrement des heresies qui ont divisé l'Eglise jusqu'à son temps.

Il me semble que les Maronites n'ont pas fait toute l'attention nécessaire à ce témoignage, qui avoit déja été rapporté par un Auteur, auquel Fauste Nairon a répondu par d'autres autoritez, sans examiner celle de Timothée, j'ai donc cru qu'il étoit de l'interest de la verité d'aller jusqu'à cette source; & j'ai été surpris de voir que dans le petit ouvrage qui nous reste de Timothée de Constantinople, il n'est en aucune saçon parlé de Monothelisme, ni des Maronites.

M. Cotelier, Docteur de Sorbonne, & Professeur en Langue Grecque au College Royal, qui nous a donné cet Ouvrage plus ample & plus correct que nous ne l'avions dans la Bibliotheque des Peres, & dans l'Apparat de Possevin, tire même là dessus dans ses Notes sçavantes, une conjecture qui semble être faite pour notre sujet. Il \* conjecture, dis je, que cet Ecrivain vivoit

<sup>\*</sup>Quem ego arbitror aute Monotholiticam haresim vixisse, quia illius mentionem non facit. Coteler. in Notis ad Timoth. Constantinopi-

28 VOYAGE DE SYRIE avant la naissance du Monothelisme, par la raison, que dans son Traité il ne fait aucune mention de cette heresse.

Il est donc certain que Timothée n'a pas rendu, & qu'il n'a pas même pû rendre le témoignage qu'on produit comme de lui contre la creance des Maro-

nites.

Au reste, il est évident que le Pere Alexandre (& il en est presque convenu avec moi dans un éclaircissement que je lui ai demandé sur ce sujet) a été trompé par l'Auteur de l'Histoire des Monothelites, dont j'ai parlé ci-dessus, lequel a trompé aussi tous ceux qui n'ont pas pris soin d'examiner la citation qu'il fait de Timothée de Constantinople.

Pour le Prélat Italien, Marc, Evêque de Porto, qui a écrit dans une Chronique de l'Ordre de S.

ET DU MONT-LIBAN. 29 François, que les Maronites, autrefois heretiques & idolâtres, ne se convertirent qu'en l'année: 1450. par les soins du Pere Griphon, lequel les baptisa tous avec leur Prince, après que ce Pere, par l'efficace de sa priere, eût fait retrograder le Soleil, prêt à se concher, de plusieurs degrez vers son orient. une histoire qui paroît manifestement apocriphe, inventée, ou adoptée sans discernement, pour donner de l'éclat à l'Ordre de Saint François en general, & pour relever le merite particulier d'un Religieux de cet Ordre, qui a eu quelque part dans les affaires de la Religion en general: austi les Maronires n'ont pas entrepris de la refuter, non plus que cette autre espece de fable, debitée par d'autres Auteurs, qui vont chercher leur origine jusques dans les Indes. C ifi.

## 30 VOYAGE DE SYRFE.

Les Maronites s'étonnenz qu'ils n'ayent pas plutôt tiré cette origine du pays de Thrace; car ils auroient pû y trouver la Ville de Maronea, dont les habitans s'appelloient Maronites, & qui font vrai-semblablement les mêmes, dont il est parlé dans Tite Live, l. 39.

Tout ce qu'on peut souhaiter aux Ecrivains de cette derniere espece (dit Fauste Nairon) est un peu plus de prudence, & d'exactitude, sorsqu'ils se mêleront d'écrire quesque histoire.

Pour moi, en faisant attention sur tout ce qui a été dit jusqu'ici par tant d'Auteurs differens, au desavantage de la Nation Maronite, sur des sondemens qui paroissent assez frivoles, je ne sçai si on ne peut pas s'écrier avec Seneque: Quis unquam ab Historico sidem exegit? hoc habet vitium misera mortalitas, ut veris falsa multa interdum misceantur.

## ORIGINE DES MARONITES,

ET

ABREGE'

DE LEUR HISTOIRE,

selon les Scavans de cette Nation.

Es Sçavans de la Nation Maronite, après s'être infc. Its en faux, comme nous venons de le voir, contre tont ce
qui a été rapporté au desavantage de leur Nation, soûtiennent d'abord, que personne ne
peut, & ne doit mieux sçavoir
que les Maronites mêmes, le
fonds de tout ce qui les concerne; & sur ce principe, ils ne

manquent pas d'opposer à ce que des Ecrivains étrangers ont publié sur ce sujet, une Histoire de la Nation, qu'ils estiment appuyée sur des fondemens solides, & sur des faits incontestables. C'est cette même Histoire, dont il me reste à produire ici un Abregé, pour remplir le plan que je me suis proposé.

Avant la naissance des herefies qui ont divisé l'Eglise Orientale en tant de sectes differentes, le nom de Syrien étoit celui de tous les Chrétiens du vaste Pays, qui est entre la Cilicie & l'Egypte, & qui s'étend depuis l'Eufrate & l'Arabie jusqu'à la Mer.

Mais depuis que la plûpart de ces Chrêtiens se furent séparés du Corps de l'Eglise Grecque, on leur donna différens noms, qui désignent leur creance particuliere, ou le Chef de la secte

qu'ils ont embrassée: c'est ainsi qu'au nom originaire de leur. Patrie, on a substitué les noms odieux de Nestorien, de Jacobite, & autres semblables.

Il faut excepter les Maronites de cette regle generale;
car quoique leurs Ancêtres fifsent constamment partie des anciens Syriens, soumis aux Empereurs d'Orient, & attachés à
l'Eglise Grecque, leur changement de nom a un principe tout
opposé à celui que l'on vient
d'établir. Voici la cause & l'époque de ce changement, qui
contient ce qu'il y a de plus important dans l'Histoire des Maronites.

Saint Maron, Abbé Syrien, qui vivoit au commencement du cinquiéme siécle, & dont Theodoret a écrit la Vie, fut un des plus admirables Solitaires de l'Orient. Ce saint homme ne se con-

tenta pas de former quantité de Disciples dans la perfection de la vie héremitique, & de fonder plusieurs Monasteres, il retint encore dans la Religion de leurs Ancêtres plusieurs de ses compatriotes. Il avoit outre cela le don des miracles pour la guérifon des plus cruelles maladies, jusqu'à délivrer les corps possedés du démon, de sorte que de toutes les parties de la Syrie on accouroit à lui avec empressement.

Il se tenoit sur le sommet d'une Montagne, où d'un ancien Temple des Payens il avoit fait une Eglise. Il se retiroit quelquesois dans une espece de cellule; mais il demeuroit ordinairement à découvert exposé à toutes les rigueurs du temps. C'est de là que sa réputation se répandit par tout l'Orient. Saint Jean Chrysostome lui écrivit du lieu de son exil une \* Lettre, dans laquelle il fait son éloge; & se recommande au merite de

ses prieres.

Cette Lettre fixe à peu près le temps auquel Saint Maron vi-environ voit; & ce temps est celui auquel les heresses avoient fait un progrez considerable dans la Syrie. La Providence divine avoit sans doute suscité ce saint perfonnage pour être le soûtien de la soi dans les lieux où elle étoit le plus en peril.

La mort du saint Abbé, quifut pleurée par une infinité de personnes, donna lieu à une contestation peut - être encore sans exemple. Les habitans des lieux circonvoisins voulurent tous posseder son Corps, & l'on en vint même à une espece de combat; ceux qui l'emporterent ensin, bâ-

<sup>\*</sup> Ad Maronem Monachum & Presbyte.

36 VOYAGE DE SYRIEtirent une belle Eglife, où ce Corps fut déposé, & où la Memoire de Saint Maron fut ensuite honorée tous les ans par une Fête solemnelle. Cette Fête est marquée le quatorze de Fevrier dans le Menologe des Grecs.

Ses Disciples animés de son même esprit, bâtirent plusieurs Monasteres dans la Syrie, qui furent autant d'Ecoles de vertu, où l'on accouroit de toutes parts, comme à un azyle contre la dépravation, & contre l'erreur.

Le plus celebre de tous ces Monasteres sut celui qui portoit le nom de Saint Maron. Il étoit situé auprès de la Ville d'Apamée, sur les bords de l'Oronte. C'est-là que ceux qui n'avoient pris aucun parti dans les nouvelles opinions, & qui vouloient s'avancer dans les voyes spirituelles, se retiroient plus partis

eulicrement. Il se forma ainsi une societé Chrétienne & une union étroite entre les Religieux de Saint Maron & ces Syriens inviolablement attachés à la creance orthodoxe: union qui leur sit donner à tous, par les heretiques même, le nom de Maronites, comme à des gens instruits dans l'Ecole de Saint Maron, ou de ses Disciples, qui faisoient un Corps séparé, & opposé à toutes les sectes qui divisoient l'Eglise.

Cette origine des Maronites est ainsi reconnuë par les Jacobites, & par les Monothelites mêmes, & elle est appuyée du témoignage particulier de Thomas, Métropolitain de Kfartab; dans la Province d'Alep; lequel vivoit entre le dixiéme & le onziéme siècle. Ce Prélat, en parlant de la division des Chrétiens en Orient dans un Livre

18 VOYAGE DE SYRIE qu'il a écrit pour la deffente du Monothelisme, qu'il avoit embrassé, dit ces paroles remarquables, que je rends ainsi du Texte Arabe, après F. Nairon: Dixerunt Populi Syria : Subjecti nos sumus Monasterio Maronis, in quo erant octingenti Monachi, & vocati sunt Maronita, ex nomine Monasterii Maronis.

Et Baronius même, malgré ce qu'il a écrit des Maronites dans ses Annales, semble reconnoître aussi cette origine dans fes Notes sur le Martyrologe, à

le 21. Oc- l'occasion de Saint Malch, Religieux du Monastere de Saint Maron: Ejus itaque Monachi, dit ce sçavant Cardinal, vocati sunt Maronitæ, sicut à Studio Studitæ, à Saba Sabaitæ, à Dio Diitæ, & a Abrahamo Abrahamitæ dicti reperiuntur, inde fortaffe nomen Maronitarum provenit.

Quelques uns ont pensé que

ET DU MONT-LIBAN. 39 ce nom se tiroit d'une contrée du Mont Liban, appellée Maronea. ou de Maronea, Bourgade de la campagne d'Antioche, dont S. Jerôme a parlé: ce qui n'a rien d'opposé à ce qui vient d'etre dit; car il se peut faire que les habitans de ces lieux, plus voisins de Saint Maron, que les autres Syriens, ayent profité tout des premiers des instructions du saint Abbé, & qu'on les ait appellés Maronites, tant à cause de leur Patrie, que du Maître dont ils suivoient la doctrine : nom qui peut ensuite avoir passé a tous les Disciples du même Saint. C'est ainsi que Saint Jerôme appelle Maronite ce Saint Malch, dont il a déja été parlé, lequel étoit originaire de Maronea, & tout ensemble Religieux de Saint Maron.

Er qui sçait si Saint Maron lui-même n'étoit pas originaire

40 VOYAGE DE SYRIE de ce même Bourg ? & s'il ne fut pas appellé Saint Maron, de la maniere que nous disons quelquefois Saint Jean Damascene, pour Saint Jean de Damas? C'est une conjecture de F. Nairon, qui rapporte aussi celle de Gabriel Olai , Prélat Maronite , lequel dérive ce nom du mot Syriaque Morio, en Latin Dominus, d'où l'on a fait Moronoio, Domino consecratum; mais cela n'est donné que pour une simple conjecture, & sans le départir du sentiment des autres Sçavans de Sa Nation.

Quoi qu'il en soit, les Maronites ne reconnoissent point d'autres Fondateurs que ce Saint Maron, Abbé, & ses Religieux, ou ses premiers Disciples. Au reste ce Monastere de Saint Maron se rendit celebre dans l'Orient, par l'attachement inviolable de ses Religieux à la saine doctrine, doctrine, qu'ils défendoient feuls contre les Heretiques, & par les grandes persécutions qu'ils souffrirent à cette occa-fion.

Il étoit même le premier \* de tous ceux de la Province, prise selon l'ancienne division de la Syrie, ainsi que nous l'apprenons par les Actes, & par les Souscriptions du cinquiéme Concile Oecumenique, tenu à Constantinople en 553, sous l'Empire de Justinien. Il est aussi fait mention dans ces Actes de tout ce que les Moines de Saint Maron eurent à soussirie de la part des Novateurs, principalement des sectateurs de Pierre le Foulon,

Tome II. D

<sup>\*</sup> Paulus Diaconus, & Johannes Presbyter, Monachi, & Ambahatores Monasterii heati Maronis, Primatis Monasteriorum Syriæ secundæ. Ex At. quinta Gen. Synodi.

Alexander Archimandrita; seu Abbas Sancti Maronis, primo omnium loco subscribit. In Epist. Archimandritarum Syria secunda ad Hormisdam Papam.

usurpateur du Siege Patriarchal d'Antioche; & de la mort de \* plus de trois cens de ces Moines, qui perirent par le fer de ces impies. Leur Memoire est celebrée le 31. jour du mois de Juillet, dans le Martyrologe de Baronius.

Il paroît enfin par les mêmes Actes, que les Moines & les Difciples de Saint Maron essuyerent de grands travaux, pour s'oppofer au progrez de l'heresie; ils s'adresserent pour cela à toutes

<sup>\*</sup>Une Lettre plaintive de vingt-quatre Archimandrites au Pape Hormiscas, une autre adresse à Jean, Patriarche de Constantinople, & au cinquième Concile Général; & une troisseme au Patriarche Menas, parlens de cet évenement: Euntibus nobis ad Mandrad Domini Simeonis pro cansa Ecclessa, insidiati sunt in itinere perditi, coinquinat, insidiati sunt in itinere perditi, coinquinat, co supervenientes occiderunt ex nobis 350, quas dam autem vulneraverant, also vero, qui potuerant ad colenda Altaria sigere, ibidem seremerunt, co Monasseria nocenderunt. Ex Epist. 24. Archim. ad Hormiscam.

les Puissances, & particulierement au Pape Hormisdas, par une Lettre, qui est rapportée dans le premier tome des Decretales.

Et quand le Concile eût frapé d'anatheme les Chefs de la révolte, ces mêmes Moines prirent un soin particulier d'en faire recevoir & executer les Decrets par toute la Syrie. C'est à cette occasion, qu'ils écrivirent une Lettre fort pathetique aux Evêques de leur Province, au nom de tout l'Ordre Monaftique de la Region d'Apamée; & cette Lettre, rapportée dans les Actes du Concile, est souscrite en premier lieu par \* l'Abbé du Monastere de Saint Maron ...

La Religion commençoit; pour ainsi dire, de respirer dans

<sup>\*</sup> Alexander , Presbyter & Archimandri-Monasterii Beati Maronis-

la Syrie, lorsqu'un autre Novateur, nommé facques, homme de neant, & originaire du même Pays, s'éleva vers l'année 584. sous l'Empire de Maurice, & se sit Chef de party, en soûtenant qu'il y avoit en Jesus-Christ deux substances & une seule nature. Il renouvelloit par-là l'erreur d'Eutyches & de Dioscore, avec quelque difference, & donna le nom à la secte des Monophysites, ou des Jacobites.

Mais dans le même temps, il se trouva un excellent homme du Monastere de Saint Maron, qui s'appelloit Jean, & qui sur depuis surnommé le second Maron, du nom de ce Monastere, & à cause de son zele infatiguable pour la défense de la verité. Il sur aussi Patriarche d'Antioche, ainsi qu'il paroît par le titre de la Paraphrase, ou de la Présace Arabe, qui est à la teste du livre

ET DU MONT.LIBAN. 45 du même Jean Maron contre les Heretiques de l'Orient. Voici ce que porte ce titre traduit du Texte Arabe: Professio Fidei Ecelesia Apostolica, quam conscripsit Sanctus Joannes, Patriarcha Antiochenus, in Monasterio Maronis, prope Flumen Orontem Regionis Apamea & Emesa; misit que in Montem Libanum, unde cognominati sunt incola pradicti Montis, Maronitæ, ex nomine Monasterii; cognominatus quoque est prafatus Joannes, Maro, item ex nomine Monasterii.

Ce saint homme ne manqua pas de s'attirer la haine des Jacobites, qui ne se lasserent point de le combattre de vive voix & par des Ecrits; ils l'appellerent malignement & par dérission le Maronin, comme il se voit dans la Catechese même, ou Exposition de soi des Jacobites, en parlant de tout ce qui sut fait contre

46 VOYAGE DE SYRIE! eux sous l'autorité des Empereurs, pour la confirmation des-Decrets du Concile de Calcedoine: Insurrexit cum Imperatore Maroninus, &c. Ils nommerents de même Maronins tous les Maronites de ce temps là, c'est à dire tous ceux d'entre les Syriens qui étoient restés dans l'ancienne creance, & qui étoient, ou Moines de Saint Maron, ou de leurs Disciples. Ayton, l'Armenien, dans son Histoire Orientale, chap. xI v. appelle aussi les Maronites Maronins.

F. Nairon, en traitant cette matiere, renouvelle là dessusses plaintes contre quelques Auteurs modernes, qui ont pris ce Jean Maron pour un heretique Monothelite, qui, selon eux, adonné son nom à toute la Nation des Maronites, appuyés de la seule autorité de Guillaume de Tyr, jusqu'à avancer, comme

a fait Fr. Ballarin, que les Maronites présenterent les Lettres du Pape Honorius au sixième Concile Général, & qu'ilsétoient dans ses mêmes sentimens.

Il distingue parmy ces Auteurs, Fle Pere Morin, le Cardinal Bona, & M. Simon, ajoùs tant que ces sçavans hommes autroient écrit tout autrement qu'ils n'ont fait au sujet des Maronites, s'ils avoient mieux connuce Jean Maron, dont il est ici question, & s'ils n'avoient pastant defferé à l'autorité de Guillaurae de Tyr, lequel a été trompé lui-même par Eutyches, ou Said Ebn Batrik, sur la matiere dont il s'agit.

En effet (continue notre Pro-

<sup>\*</sup> Le P re Morin dans ses Ordinations, le-Cardinal Bona dans sa Lettre au Pere Mabillon, M. Simon dans ses Remarques sur le-Vovage du Pere Dandini, Jesuite, au Mont-Eiban.

48 VOYAGE DE SYRIE fesseur Maronite) bien loin que Jean Maron ait jamais été Chef de party, ou hérétique, sa vertu & sa doctrine sont recommandables dans les Ecrits de divers Auteurs. Jean Ceverius de Vera, qui a fait beaucoup de recherches dans l'Histoire Orientale, assure dans le chap. xxvII. de son Voyage de Jerusalem, » que les Maronites, à cause de la " diversité des opinions qui étoient , dans la Syrie, demanderent au " Pape de leur donner un Patriar-, che: ce que le Pape leur accor-" da, en faisant Patriarche ce mê. " me Jean Maron, qui en ce » temps-là étoit venu à Rome; & » il le renvoya aux Maronites, par-» mi lesquels il vêcut tres-sainte-, ment: & depuis, les Maronites » ont été en possession de s'élire » eux mêmes un Patriarche.

Ce Voyage à Rome, & ce Patriarchat de Jean Maron, sont confirmés confirmés, & décrits avec plus d'étenduë dans quelques Hiftoires Arabes, qui portent, qu'il, partit de Syrie avec un Legat du l'ape; qu'étant arrivé à Rome, on examina sa creance; qu'il suit ensuite sacré Patriarche d'Antioche, où il se rendit, & où il éteignit l'heresie; ensin qu'il se retira au Mont-Liban avec tous les Jacobites, qu'il avoit ramenés à l'Eglise; & qu'il fut reçu des peuples avec une joïe universelle.

On trouve dans un Manuscrit Arabe, qui porte aussi les mêmes choses, & que F. Nairon assûre d'avoir vû lui-même entre les mains de Jean Riz, Archi-prêtre de Baruth, ou Beryte en Syrie; que le Pape, qui reçut Jean Maron, étoit Honorius I. que la réputation de Maron s'étendit jusqu'à Constantinople, d'où l'Empereur Heraclius lui Tome II.

crivit, pour lui demander quelques uns de ses Disciples: ce qui augmenta la haine que les Jacobites lui portoient déja. Ceux-cy l'accuserent auprès du Patriarche de Jerusalem, d'avoir usurpé, & étendu l'autorité Patriarchale jusques dans le Diocese de Jerusalem; mais ce Prélat, qui connoissoit le merite de l'accusé, ne les écouta point.

On lit enfin dans cette Histoire, que les Jacobites le maltraiterent en plusieurs façons, & que Dieu; après l'avoir toûjours foûtenu dans ses persecutions, l'appella à soi, couronnant sa vertu par une mort sainte & précieuse à ses yeux. Il sut enterré à Kfarhhai, Bourg du Mont-Liban, au voisinage de la Ville

de Biblis.

Cependant comme le \* Pape,

\* Honorius; Cyrus, depuis Patriarche

les Patriarches, & l'Empereur d'Orient, avoient approuvé sa doctrine, & estimé son merite, les Jacobites ne le ménagerent point; & croyant de les offenser beaucoup, ils les appellerent Maronites, dans le temps qu'ils étoient les plus orthodoxes, & qu'on ne parloit point encore de l'heresie des Monothelites: de sorte que le nom de Maronite étoit alors, pour ainsi dire, un titre de Catholicité.

La preuve de ce fait paroît évidente par les Annales même d'Eutychius, qui rapporte que ce l'Empereur Heraclius étant par-ce ti de Constantinople, pour se ce rendre à Jerusalem, les habitans ce d'Emese, engagés dans les er-ce reurs de Severe, Patriarche ce d'Antioche, resuserent de le re-ce cevoir, lui disant insolemment: ce

L'Alexandrie; Sergius, Patriarche de Confrantinople; & l'Empereur Heraclius.

## 52 VOYAGE DE SYRIE

y Vous êtes Maronite, & ennemi de notre Religion. De sorte que pl'Empereur su obligé de se resitirer au Monastere de Saint Mapron; car Heraclius étoit Maropnite, dit l'Historien Arabe. Il

" fit ensuite de grands biens à ce " Monastere, &c.

Il faut observer icy qu'Heraclius alloit faire la guerre aux Perses: époque importante à ce sujet, parce qu'alors il n'étoit point encore engagé dans le Monothelisme. Scoglius, dans sa Chronologie, en parlant de cette Expedition, dit \* expressément, que parce que l'Empereur étoit attaché à la saine doctrine, il fut protegé du Ciel, désit les Perses, & recouvra le Bois sacré de la Croix. Plusieurs autres Auteurs disent la même chose.

\* Quomam Catholicus erat, à Deo protectus, Persas magnis cladibus affecit, & Ignum sanctæ Crucis recuperavit. Seogl. in Cironol.

Dans la suite, Eutychius parlant de l'Empereur Constantin Pogonat, qui sut le grand ennemi des Monothelites, il l'appelle aussi Maronite, suivant un ancien Manuscrit d'Eutychius, qui est dans la Bibliotheque du Prince des Maronites au Mont-Liban: autre preuve, que ce nom étoit un signe de la Catholicité de ceux à qui on le donnoit.

Il est vrai que le même Historien n'a pas laissé de nommer encore Maronites les Patriarches Sergius & Cyrus; mais il faut entendre que ces Prélats, bien qu'ils parussent avoir pris le mauvais party, passerent encore fort long-temps pour Orthodoxes: & c'est le sentiment du Cardinal Baronius en l'année 631.

Pour achever les preuves de la Catholicité de Jean Maron & de ses Disciples, les Maronites produisent les Ecrits des Jaco-

E iij

bites mêmes, lesquels étant les ennemis déclarés de leur Nation, semblent être icy d'une considération particuliere. Il y a en effet plusieurs endroits de la Catechese, ou Exposition de foi des Jacobites, où il est parlé de l'origine & de la Religion des Maronites, & encore de Jean Maron, par lesquels il est aisé de juger qu'ils n'ont eu aucune part aux nouvelles opinions, & sur tout au Monothe-lisme.

Enfin, pour dernier témoignage, ils alleguent celui de Jean Maron lui-même, qui déclare assez ses sentimens & sa doctrine dans les divers Ouvrages qu'il a composés icontre les Jacobites & les Monothélites, mais singulierement dans son Commentaire sur la Liturgie de Saint Jacques, chap. xxiv. & xxxiii. dont F. Nairon nous a

donné des Extraits choisis, traduits du Syriaque en Latin.

Il doit, ce semble, résulter de tout ce qui vient d'être dit, que le nom & l'origine des Maronites ne se tirent point d'un prétendu Héréssarque, nommé Maron; mais de Saint Maron, Abbé, & de ses Disciples, & que ce nom sut encore renouvellé, & retenu par ce Jean Maron, dont on vient de parler.

Néanmoins le Pere Morin a prétendu que cela n'est, ni probable, ni conforme à l'usage ordinaire de l'Eglise. Cette Mere universelle, dit-il, en recevant des Sujets dans son sein, a coûtume de les appeller differemment; si ce sont des Gentils, elle leur donne le nom de Chrétiens; s'ils sont heretiques, elle les nomme Catholiques: d'où il s'ensuit, selon le Pere Morin, que Saint Maron, & ses Religieux, ayant E iiii

56 VOYAGE DE SYRIE été des hommes vraiment Catholiques, aucun peuple n'a pris d'eux leur dénomination.

Les Maronites ne font pas beaucoup de cas de cette objection: ils se contentent d'indiquer au Pere Morin un peuple tres catholique des Indes, connu sous le nom de Chrétiens de S. Thomas, & de Chrétiens de S. Fean Baptiste dans la Ville de Bassora: ulage, disent - ils, qui n'est pas nouveau dans l'Eglise, suivant le témoignage de Saint Paul:

Epist. 1. ad Vnusquisque vestrûm, dit ce grand Apôtre , dicit : Ego quidem sum Pauli, ego autem Apollo, ego vero Cepha. A quoi ils ajoûtent que ceux qui s'opposerent aux impietez d'Arius & de Melece; furent appellés Eusthatiens, du nom d'Eusthatius, saint Evêque d'Antioche, qui s'éleva le premier contre ces impietez; sur quoi ils citent le témoignage formel de Nicephore Calixte dans fon Histoire de l'Eglise, & celui de \* Prateolus, dans ce qu'il a écrit sur l'Hérésse de Melece.

Ainsi, continuënt-ils, quand même on accorderoit au Pere Morin ce qu'il a prétendu, on pourroit encore dire que, supposé que Saint Maron, ni ses Moines, n'ayent point donné directement leur nom aux Maronites; mais qu'ils les ayent seulement instruits & confirmés dans la veritable creance, ce nom leur a été donné par les Heretiques mêmes de ce temps-là, par maniere d'insulte & de dérission, comme on l'a déja remarqué, & en haine des Religieux de Saint Maron, qui s'opposerent si for-

<sup>\*</sup> Gabriel Prateole, ou du Preau, Docteur de Paris, de la Maison de Navarre, qui a écrit plusieurs Ouvrages, entre autres, un Traité des Sectes & des Dogmes des Hérétiques. Cet Auteur vivoit sur la fin du seizième siécle.

tement au progrez de l'Heresie; de sorte qu'on les a appellés Maronites, de la même maniere que les Catholiques d'Angleterre portent le nom de Papistes, qui leur a été donné, non pas par le Pape, ni par l'Eglise Romaine, mais par les Hérétiques de ce Royaume, en haine du Pape & de la Religion Catholique.

Les Maronites prétendent même que ce nom, qu'ils ont constamment retenu jusqu'à présent, est une forte preuve, qu'ils ne l'ont pas reçu d'un Chef de party. En esfet, disent-ils, qui pourra se persuader que les Maronites, après leur réunion à l'Eglise, ayent encore retenu un nom aussi odieux : ce qui est contre l'usage de toutes les Eglises d'Orient & d'Occident à Quand quelque Hérétique a fair son abjuration, l'Eglise Occidentale ne l'appelle plus, ni Lu-

therien, ni Calvinisse, mais il porte pour toûjours le nom de Catholique. Les Hérétiques de l'Orient étant pareillement reconciliés à l'Eglise, ils ne sont plus nommés Jacobites, ni Nestoriens, mais simplement Syriens, Chaldéens, Assyriens, &c. le nom de Catholique toûjours sous-entendu, parce que ces Chrétiens sont de differens pays, sont soumis à differens Patriarches, & ont des Rits particuliers.

On cite là-dessus un exemple de nos jours, assez remarquable, sçavoir celui d'André Abdelgal, lequel, après avoir abjuré les erreurs de la secte Jacobite, se retira au Mont-Liban, où le Patriarche des Maronites, touché de son merite, & sûr de sa vocation, l'ordonna Prêtre, & le sacra ensuite Archevêque. Le nouveau Prélat se rendit peu de temps après à Alep, où il rame-

na à l'Eglise Catholique quantité de Jacobites. Ensin sa réputation parvint à un tel point, que le Patriarche hérétique de sa nation étant mort, il su luimême Patriarche, du consentement universel des Catholiques Syriens. Or dans l'Expedition des Bulles de sa consirmation, qui furent expediées à Rome, sous le Pontisicat du Pape Alexandre VII. il est nommé & établi Patriarche des Syriens, & nullement des Jacobites.

Par la même raison, dans l'édition faite à Rome en 1617. des Actes d'un Concile tenu à Amed, Ville de Mésopotamie, par les Nestoriens, sous Elie, Patriarche de Babylone, on lit pour titre de l'Ouvrage, qui a été traduit en Latin par un K docte Maronite, Synodalia Chaldeorum; & dans la page 11. cet

ET DU MONT-LIBAN. 61 autre titre: Epistola Synodica Patriarcha & Archiepiscoporum Chaldarum, ad SS. Nostrum Paulum Papam V.

On trouve dans ces mêmes Actes, qu'un Prélat, nommé Abediesu, fut sacré Patriarche des Assyriens par le Pape Pie IV. sans qu'il soit fait mention du nom de Nestorien, l'Eglise ne l'admettant point, non plus que celui de Jacobite, dans des Sujets réunis, parce que ces noms emportent visiblement une signisication & une note d'hérésie. Donc, disent les Maronites, puisque nous n'avons jamais perdu le nom que nous portons aujourd'hui, & que tous les Papes depuis Innocent III. ont toûjours appellé dans leurs Bulles notre Patriarche, \* le Patriarche d'Antioche & des Maronites, faut nécessairement conclure,

Patriarcha Antiochenus Maronitaruma

62 VOYAGE DE SYRIE que le nom de *Maronite* a toûjours été un nom & un signe de Catholicité.

Au reste, à peu près dans le même temps que les Maronites reçurent le nom qu'ils portent encore aujourd'hui, les Hérétiques les appellerent aussi pendant quelque temps Mardaites, du Syriaque Mrad, en Latin rebellavit, ou de l'Arabe Marada: rebellis factus: & cela, à une occasion qui va faire en peu de mots un trait particulier de l'Histoire de cette Nation:

Sous l'Empire de Constantin Pogonat, Muhavias, \* qui étoit déja le maître de la Ville de

<sup>\*</sup> Muhavias, ou Moaviah, que nos Historicas appellent Moavie, fut le quatriéme des Califes, successeurs de Mahomet, & le premier Calife de la Maison d'Ommiah. Il commença à regner l'an 41. de l'Hegire, & mourut l'an 60. dans la réputation d'avoir été un magnanime & excellent Prince. Il avoir établi à Damas le Siège de son Empite.

ET DU MONT-LIBAN. 63 Damas, ayant porté les armes dans la Phénicie & dans le Mont-Liban, les Maronites entreprirent eux-mêmes de le repousser. Ils se firent pour cela un Chef, qu'ils nommerent Prince de toute la Nation Maronite. Ce Prince entra d'abord, à la tête d'une Armée, dans le Pays de Damas, qu'il ravagea cruellement, passant presque tout au fil de l'épée: ce qui ayant été sçu à Constantinople, l'Empereur irrité de cette entreprise, quoique faite contre ses ennemis, envoya au nouveau Prince des Maronites, un Grand de sa Cour, avec des Prélens, comme pour le complimenter sur ses Exploits; mais cet Envoyé prit son temps bien-tôt après, pour faire assassiner le malheureux Prince dans un Festin.

Il n'en falut pas davantage, pour faire soûlever tous les Maronites. Ils se firent d'abord un nouveau Chef en la personne du Neveu du Prince défunt, lequel fut ensuite reconnu Prince souverain, & sacré par quarante E-

vêques de la Nation.

Après la mort de ce Prince & de son Successeur, les Maronites établirent deux Generaux pour commander leur Armée. Ils sortirent du Mont-Liban, attaquerent les Arabes, que nos Ecrivains appellent Sarrazins, & ils les désirent dans une Bataille; mais cette désaite n'empêcha pas les Insideles de remettre sur pied de plus grandes sorces, & de former le Siège de Hhadet, alors Ville considérable du Mont Liban, dans la Province de Giobbé.

Ce Siége fut mémorable par fa durée, par la forte résistance, & par les Exploits des Maronites, lesquels n'auroient jamais rendu

la

LT DU MONT-LIBAN. 65. la Place, si après sept années de Siége, elle n'eût été surprise par une trahison.

Les Sarrazins la démolirent, après avoir massacré tous les habitans; & ils se mirent en état d'envahir de nouveau la Phénicie & le Pays du Liban : ce qui obligea les Maronites d'envoyer demander du secours à l'Empereur Grec; mais ce Monarque les ayant encore abandonnés, ils se choisirent un nouveau Prince, qu'ils obligerent d'établir sa demeure fixe à B(ciarrai, qui étoit alors la Capitale du Mont - Liban; & ils se soumirent à lui, à cette condition, qu'il ne recevroit jamais de Sarrazin, ni d'Heretique, dans son Palais, & qu'il ne permettroit pas qu'il s'en établît dans le Pays, à peine d'ê tre excommunié par le Patri arche.

Le nouveau Prince envoya à Tone II. F

66 VOYAGE DE SYRIE Constantinople, pour demander la confirmation de sa dignité, & pour representer que, ni lui, ni sa Nation, ne prétendoient pas se soustraire à l'obéissance des Empereurs, & que ce qui s'étoit passé au Mont-Liban, n'avoit eu pour objet, que le salut de la Nation, & la conservation de la vraie Religion. Les Maronites. par cette démarche, fermoient aussi la bouche aux Heretiques, qui s'efforçoient de les faire pasfer pour des mutins, & pour des rebelles à l'Empire.

L'Histoire ne dit pas ce que la Cour de Constantinople répondit à l'Envoyé du Prince des Maronites; mais elle nous apprend que ce Prince eût pour successeur Salem son sils, lequel, contre le serment de son pere, permit à que sques familles de Ja cobites & de Grecs Melchites de s'établer sur le Mont-Liban.

ET DU MONT-LIBAN. 67 Le Patriarche ne manqua pas de l'excommunier, & la Nation de lui refuser l'obéissance : ce qui forma une division, dont les Sarrazins entreprirent de profiter. Les Maronites de leur côté, formerent une Armée de trente mille hommes, commandée par divers Chefs de la Nation, laquelle fut distribuée dans les postes les plus importans. On apprit bien-tôt que les Infideles étoient campés entre les Villes de Biblis & de Botrys, sur le bord de la Mer, & on résolut de les attaquer : ce qui fut fait avec tant de valeur & de conduite, que les Sarrazins furent entierement défaits, & les Maronites maîtres du Champ de Bataille, & d'un nombre infini de dépoüilles. Ils poursuivirent même les fuïards avec tant de succès, qu'ils prirent encore aux Ennemis plus de quatre mille chovaux.

## 68 VOYAGE DE SYRIE

Quant au Prince excommunié, il entreprit quelque temps après, pour regagner l'affection des peuples, & pour être reconcilié par le Patriarche, de chasser un reste de Sarrazins, qui occupoient encore quelques quartiers du Liban. Non seulement il les en chassa, mais encore tous les Heretiques qu'il avoit soufferts jusqu'à ce temps-là dans le Pays.

Voila justement, selon F. Nairon, & les autres Auteurs de sa Nation, ce qui donna lieu aux Jacobites & autres Heretiques, jaloux de la gloire des Maronites, & animés contr'eux d'une haine mortelle, de les appeller des revoltés, & des rebelles à l'Empereur: ce qui est précisément signissé par le nom de Mardaites.

Cependant les Sarrazins congernés par la défaite de leur Armée, enyoyerent bien-tôt après demander la paix à l'Empereur, ne doutant pas que le Ciel n'eût pris en main la défense de l'Empire, suivant l'expression de Cedrenus, qui appelle aussi les Marantes Marantes.

La paix se sit à des conditions avantageuses; car les Sarrazins se rendirent tributaires de l'Empereur: & il arriva même que les Sarrazins d'Occident émus. par cet exemple, envoyerent aussi demander la paix, qui leur fut accordée. De sorte qu'on peut dire que par la conduite & par la valeur des Maronites, tout l'Empire jouit en peu de temps d'une parfaire tranquillité. Theophanes, cité par Baronius, rapporte à peu près les mêmes. choses dans son Histoire.

Les Maronites ne laisserent

<sup>\*</sup> Terrore perculfi ex Mardaitis qui in Libano crant, Grc. Cedren. in Conffant.

70 VOYAGE DE SYRIE pas quelque temps après de faire de nouvelles courses sur les Infideles: ce qui obligea le Calife, successeur de Muhavias, d'envoyer des Ambassadeurs à Constantin, & ensuite à Justinien, pour demander la confirmation de la paix, à condition que les Mardaïtes, c'est à dire, les Maronites, seroient desarmés & chassés du Liban: ce qui fut accordé aux Sarrazins; Et en execution du Traité, l'Empereur envoya une Armée qui entra dans le Mont-Liban, & en fit fortir douze mille Mardaites. Outre les Auteurs cités cy devant, on trouve encore ce qui vient d'être dit, dans Paul Diacre, de l'édition de Venise 1548.

Dans la suite, l'Empereur Justinien permit à ces Mardaites expussés du Liban, de se retirer sur les confins de la Cilicie & de l'Armenie, suivant les

ET DU MONT-LIBAN. 71 témoignage de plusieurs \* Ecrivains : ce qui fait que nous aujourd'hui voyons encore quantité de familles Maronites établies dans ces quartiers - là, principalement à Alep, à Bajas, & aux environs. Et parce que les troubles du Mont-Liban cesserent enfin, & que les Mardaïtes revinrent à l'obéissance des Empereurs, ce nom de Mardaites; dont on a dit l'origine, se perdit peu à peu, & on ne les appella plus que Maronites, suivant leur premiere dénomination: aussi ce ne fut jamais qu'une seule & même nation.

Quelques Modernes, & surtout le Pere Morin, ont cru cependant que les Mardaïtes en question, n'étoient pas originaires du Mont-Liban, mais que c'étoit une nation étrangere & avanturiere. Là-dessus les Ma-

<sup>\*</sup> Cedrenus, & autres.

71 VOYAGE DE SYRIE. ronites demandent qu'on ait à leur dire d'où cette nation étoit venue dans le Liban, & ce qu'elle est devenuë, après en avoir été chassée: Nation si considérable, qu'elle passoit pour être le bouclier, & la plus sûre défense de l'Empire du côté de l'Orient : ce que Zonare, & les autres Historiens du regne de Justinien, font assez entendre. Le Pere Morin avoüe lui-même, qu'il n'y a point d'Ecrivain qui dise ce que c'étoit que cette nation, quelle partie du monde elle habitoit, & quel pays elle occupe présentement. Comment se peut il donc faire qu'un peuple entier, & si redoutable dans l'Orient, se soit, pour ainsi dire, totalement éclypsé, en sorte que depuis le regne de. Justinien, il ne s'en trouve aucun vestige, ni dans l'Histoire; ni dans la Tradition? Bien dawantage.

ET DU MONT-LIBAN. 73 vantage, on ne trouve absolument rien de cette Nation dans l'Histoire avant l'Empire de Constantin Pogonat: Et si sous cet Empereur il est parlé des Mardaites du Mont-Liban, c'est précilément dans le temps que les Maronites, à l'occasion de la guerre des Sarrazins, pas-·serent pour des rebelles; & il n'est plus fait mention des Mardaïtes dans la suite, parce que les Maronites, à qui on avoit donné ce nom, revinrent à leur premiere obéissance, ou cesserent d'attaquer les Sarrazins de leur autorité particuliere.

Après ce trait historique, il faut revenir aux preuves de la Catholicité constante des Maronites; & parce que c'est par l'autorité de Guillaume de Tyr, que presque tous leurs adversaires les ont attaqués, nous serons, avec les Auteurs qui ont

Tome 11.

74 VOYAGE DE SYRIE entrepris la défense de la Nation, un examen plus particulier de cet autorité, asin que les Sçavans puissent juger de la soi que merite cet Historien sur la matiere deux il s'agir

matiere dont il s'agit.

Nous rappellerons d'abord ici ce que l'Archevêque de Tyr a avancé, sçavoir qu'après que les Maronites eurent suivi pendant cinq cens ans l'erreur des Monothélites, ils reconnurent leur égarement par une inspiration divine: & voulant sortir de cet état, ils eurent recours à Aimeric, troisième Patriarche Latin d'Antioche, lequel leur sit faire abjuration, & les réunit à l'Eglise Catholique. Cela se passa, selon Guillaume de Tyr, en l'année 1182.

dessus F. Nairon, & qui surpasse même tous les prodiges, digne ensin d'être transmis à la Posterité en caracteres d'or: qu'une Nation entiere, composée de plus de quarante mille personnes, ait tout d'un coup reconnu & embrassé la veritable Foi, sans le secours de personne, & par la voye seule de l'inspiration. Il est toûjours bien certain, ajoûte cet Auteur, que dans les anciennes Histoires des Nations Orientales, il ne paroît pas la moindre trace d'un évenement si mémorable.

D'ailleurs, comment accorder cette histoire avec le recit de Marc de Lisbonne, Evêque de Porto, dans sa Chronique de l'Ordre de Saint François, dont nous avons déja parlé? Selon ce recit, le Pere Griphon, Religieux Flamand, trouva que les Maronites du Mont-Liban, étoient en partie hérétiques, & en partie idolâtres; il les ramena à la vraie Religion en l'aunée

76 Voyage de Syrie 1450. par un miracle pareil, ou plutôt bien plus admirable que celui de Josué, puisque par ses prieres, le Pere Griphon sit retrograder vers son Orient le Soleil, qui étoit sur le point de se coucher. Il n'en fallut pas davantage, pour faire ensorte que le Prince du Mont-Liban, & toute la Nation Maronite reçussent aussi-tôt le Baptême.

Cette conversion ne se sit donc pas du temps & par le ministere du Patriarche Aymeric en l'année 1182. comme le veut Guillaume de Tyr, à moins qu'on ne prétende que les Maronites, après avoir été réunis à l'Eglise du temps de cet Historien, tomberent ensuite dans l'idolâtrie: ce qui ne se trouve écrit nulle part parmi une infinité de Livres & de Manuscrits de l'Histoire Orientale & Occidentale.

Au contraire, divers Auteurs

font foi, & leur témoignage se trouve consirmé par les Bulles d'Innocent III. & d'Eugene IV. conservées dans les Archives de Canubin au Mont-Liban, que les Maronites étoient Catholiques avant le temps de ce Pere Griphon, & qu'ils ont toûjours perseveré dans la profession de la vraie creance.

Pour aneantir entierement l'autorité de Guillaume de Tyr, & pour éclaircir davantage cette matiere, les Maronites produifent icy les Chroniques mêmes de leur Nation, & sur-tout les \* Ecrits de Gabriel Qlai, personnage illustre parmi eux par sa pieté & par sa doctrine. Ce Prélat à composé plusieurs Ouvrages sur la Religion & sur l'Histoire des Orientaux. Il a fait,

G iij

<sup>\*</sup>Ces Ecrits sont tous dans la Bibliotheque d'Abraham Ecchellensis, & ils sont conformes aux Exemplaires que E. Nairon a vas au Mont-Liban.

78 VOYAGE DE SYRIE entr'autres, un Poëme, où il est parlé des Hérétiques qui ont tâché de semer des erreurs parmi les Maronites. C'est-là qu'il fait particulierement mention de ce Thomas, Archevêque de Kfartab, dont nous avons déja parlé, lequel, quoique Jacobite \*, & natif de la Ville Patriarchale des Jacobites, embrassa le Monothélisme & cela avec tant de chaleur, que Jean, Patriarche Grec d'Antioche, fut obligé de le refuter par divers Ecrits, & de lui écrire enfin une Lettre, dans laquelle il le frapa d'anathême.

Il s'éleva ainsi une dispute entre le Patriarche & l'Archevêque, qui eut d'assez grandes. suites. Celui-cy écrivit contre

<sup>\*</sup> Natus & educatus in Civitate Mareddin in Mesopotamia, ad Tygrim Fluvium, qua Urbs jacobitarum est Patriarchalis Sedes, &c.

fon adversaire un \* Livre intitulé des Dix Propositions, dans la Préface duquel on voit que cette dispute commença l'année 1400 d'Alexandre: époque remarquable, & qui demandera ailleurs quelque réstéxion, laquelle revient à peu près à l'année 1111. de l'Ere chrétienne.

L'Histoire de cette contestation est toute contenue dans la Présace dont nous venons de parler. On y apprend que le Patriarche ayant reçu le Livre, ou la Lettre des Dix Propositions, que Thomas sui avoit adressée, il le sit jetter au seu: ce qui ayant été rapporté à l'Archevêque de Kfartab, il retoucha son Ouvrage, & le sit assicher aux Portes de l'Eglise Patriarchale; ensuite dequoi il se retira au Mont-Liban.

<sup>\*</sup> Cet Ouvrage est parmy les Livres qu'Abraham Ecchellensis a laissés à F. Nairon. G iii

## 80 VOYAGE DE SYRIE

C'est là qu'il tâcha de semer les erreurs parmi les Maronites; & pour y reuffir, il leur fit entendre qu'il étoit Maronite de creance, & dans les fentimens mêmes de Jean Maron: ce qu'il s'efforçoit de prouver par l'autorité de Said ebn Batrik, ou d'Eutychius d'Alexandrie, ajoû. tant à ses impostures, que Saint Maxime de Jerusalem étoit le premier Auteur de l'opinion contraire, sçavoir, qu'il y avoit deux volontez en Jesus-Christ, & que ce fut sous l'Empire de Marcien, qu'il débita cette nouveauté.

Pour rendre même Saint Maxime plus odieux aux Maronites, il lui donnoit une naiffance obscure & infame, s'appuyant toûjours sur la prétenduë autorité d'Eutychius; & pour achever de les gagner, il assuroit hardiment que l'Empereur Heraclius, fortement sollicité par le Pape Leon, s'étoit élevé contre Maxime; qu'ensin il lui avoit fait couper la langue & la main droite, & qu'il l'avoit ensuite relegué dans une Isse. Tout cela, disoit-il aux Maronites, se trouve écrit parmi vous & parmi nous, dans le Livre d'Eutychius d'Alexandrie.

Mais le mensonge est aussi visible qu'impudent, disent les Apologistes Maronites; car quoiqu'Eutychius ait écrit bien des absurditez & des choses apocryphes, il ne s'est jamais égaré jusqu'au point d'écrire ce que l'Archevêque de Kfartab lui attribuë, confondant, comme il fait grossierement, les temps, & les personnages de l'Histoire en question. Il ne faut que lire les Annales d'Eutychius, pour en être convaincu.

Tous les Sçavans reconnoî-

tront iei, que Saint Maxime n'est venu au monde\*, qu'environ cent cinquante ans après l'Empereur Marcien. Ce Prince regnoit vers l'an 451, temps auquel sut celebré le Concile de Calcedoine contre Eutyches & Dioscore: temps ensin où l'on étoit encore bien éloigné de ce lui des Controverses sur les volontez de l'Homme Dieu.

Au reste, bien loin qu'Eutychius ait debité tous ces mensonges, au sujet de Saint Maxime, voici comme il en parle
dans le second tome de ses Annales, sous le regne du Calise

Moaviah. En ce temps-là, dit-il,

il y avoit un certain Moine de
fainte vie appellé Maxime. On
n'y trouve pas que ce Maxime,
ni quelqu'autre que ce soit, ait
été persecuté par Heraclius au
sujet du Monothélisme, ni qu'il

En l'année et s. selon Baronius, & e.

y ait eu un Pape Leon sous cer

Empereur.

Cet Annaliste s'accorde d'ailleurs avec Theophanes & les autres Ecrivains Grecs, qui conviennent tous, que la persécution dont il s'agit ici, arriva sous l'Empire de Constans, petit-sils d'Heraclius, lequel est aussi appellé Constantin par quelques Auteurs: nom qui lui est aussi

donné par Eutychius.

Enfin Eutychius ne fait nullement Saint Maxime Auteur du sentiment des deux volontez en Jesus-Christ; on peut au contraire voir dans ce même tome de ses Annales, que Sophrone de Jesusalem, Prédecesseur de Maxime, se déclara contre Cyrus d'Alexandrie, lequel dans un Conciliabule, tenu dans cette derniere Ville, avoit soûtenu qu'il n'y a qu'une seule volonté dans l'Homme-Dieu.

84 VOYAGE DE SYRIE

Il ne faut donc pas s'étonner, si aprés toutes ces suppositions de Thomas de Kfartab, les Maronires sçavans & éclairés se sont élevés contre sa memoire, & entr'autres ce Gabriel Qlai, dont nous avons déja parlé, lequel ne l'a point épargné dans ses Ecrits.

Le Prélat artificieux ne manqua pas cependant de trouver quelque creance parmi les peuples du Liban, & parmi les plus ignorans d'entre les Prêtres Maronites. Il s'infinua fur-tout fi adroitement dans l'esprit de l'Archiprêtre de Farsciaji, dans le Diocése de Bsiarrai. Celui-ci l'engagea de publier de nouveau son Livre des Dix Propositions, comme nous l'apprenons du Texte Arabe de la Présace dont il a déja été parlé.

Thomas se sit ainsi des Disciples, qui ne se contenterent pas de semer parmi les Maronites

des Exemplaires du Livre en question, mais qui entreprirent encore d'alterer, & de corrompre par diverses additions & par des retranchemens, la plûpart des Livres d'Eglise de cette Nation.

C'est ce que nous apprend le même Gabriel Qlai dans son Poëme des Hérétiques; & ce qui se trouve aussi écrit dans les Chroniques Arabes des Maronites, où l'on voit qu'enfin le Patriarche même de la Nation parut insecté des mauvais sentimens de l'Archevêque étranger.

Alors, continuë la même Chronique, la Nation s'assembla extraordinairement, se sépara de sa communion, & le déposa de sa dignité. On élut aussi un nouveau Patriarche: ce qui anima d'une telle rage les partifans de l'autre, qu'ils sirent moufant de l'autre, qu'ils sirent mou-

86 VOYAGE DE SYRIE. rir le nouveau Pasteur, & que l'on réduisit son corps en cendres.

Après cet étrange évenement, ce ne furent plus que troubles, & que divisions parmi les Maronites, sur-tout pour l'élection d'un Patriarche: ce qui donna lieu à Aymeric, Patriarche Latin d'Antioche, de s'employer efficacement pour le rétablissement de la paix; en quoi il réüfsit si bien, qu'il ramena à la véritable \* union tout ce qu'il y avoit de divisé dans la Nation.

Les Maronites réunis procederent ensuite à l'élection d'un nouveau Patriarche; & ils choifirent un excellent Sujet, dont l'Auteur de la Chronique fait l'éloge en peu de mots.

Au reste dans cette paix, ou dans la réunion que le Patriar-

<sup>\*</sup> Extinxit illud venenum Haymericus, &c. Chronic. Maronit.

ET DU MONT-LIBAN. 87 che Aymeric procura aux Maronites, on ne voit aucune trace de condamnation de la doctrine de Jean Maron; au contraire cette doctrine se trouve confirmée & bien établie par ces paroles remarquables de la Chronique, ainsi traduites du Texte Arabe: Et firmi steterunt in fide Maronis, & Superbi humiliati sunt, & adversarii pacem inierunt. Ainsi on peut assûrer que la foi des Maronites dans tout cet Ouvrage de leur reconciliation, ne fur, ni suspecte, ni accusée en quelque maniere que ce soit de Monothélisme.

Il est important d'observer que toutes ces entreprises de Thomas de Kfartab, & de ses adhérans, surent saites sur le Mont-Liban, dans le temps des Croisades, & même pendant le Siege de la Ville \* de Tripoly:

<sup>\*</sup> Evenit statim ut Franci tunc aggredes

28 VOYAGE DE SYRIE ce qui a sans doute trompé Guillaume de Tyr, & lui a donné lieu d'écrire, comme il a fait, des Maronites'; en quoi il a été suivi de plusieurs Auteurs, lesquels abusés par son autorité, ont publié des choses fort injurieuses à cette Nation.

En effet, c'est justement du temps du Patriarche Aymeric, que ces grands troubles de la Nation Maronite arriverent; & l'on peut conjecturer de la mort du Patriarche, causée par ceux qui avoient pris le mauvais parti, que le nombre & les forces de ces derniers étoient considérables. Il est d'ailleurs constant que malgré l'opposition & la forte résistance du parti Catholique, les affaires des Maronites surent durant ce temps-là dans une telle consusion, qu'il

rentur Tripolim Syriæ, ut cam expugnarent, &c. Ex codem Chronico. et du Mont-Liban. 89 n'étoit pas facile à des Etrangers, tels que les Croisés, d'en démêler la verité.

Ainsi Guillaume de Tyr luimême, assez éloigné du Mont-Liban, n'en a guéres sçu davanrage que les autres. Il avoit sans doute oui dire que les Maronites, qui avoient suivi les opinions de Thomas de Kfartab, Monothélite, les avoient abjurées entre les mains, ou par l'entremise d'Aymeric d'Antioche, & que la paix ayant été rétablie entre le Patriarche & toute la Nation, ils firent tous ensemble, comme auparavant, profession de la Religion Catholique. Làdessus cet Historien crut facile. ment, que tous les Maronites avoient été dans l'erreur des Monothélites, leur attribuant à tous en general, ce qui ne devoit s'entendre que d'une portion rebelle, & la moins considérable.

Tome II.

## 90 VOYAGE DE SYRIE

Il peut aussi avoir été trompé par le rapport de quelqu'un de ces Maronites séduits par Thomas de Ksartab, lequel lui auroit fait entendre que la creance de cet Archevêque étoit celle de toute la Nation Maronite: ce qui étoit fort contraire à la verité.

Enfin Guillaume de Tyr, principalement appliqué à écrire les affaires des Croisés, dans. son Histoire ne s'est guéres mis, en peine de faire des recherches, exactes sur les mœurs & sur la. Religion des Orientaux: ce qui paroît singulierement dans le fait dont il s'agit ici, & sur tout, dans sa citation du sixiéme Concile General, qu'il veut avoir, été assemblé expressément contre les Maronites, & les avoir frapés d'anathême, avec Maron, leur Chef, dequoi on netrouve. pas le moindre vestige dans les

ET DU MONT-LIBAN. 91 Actes de ce Concile.

De plus, l'erreur de cet Historien, & principalement l'erreur de fait est évidente, en ce que les Maronites, avant le temps auquel il écrivoit, reconnoissoient deux volontez en Jesus-Christ, comme nous l'avons déja remarqué par les Ecrits, mêmes de Jean Maron, qui vivoit entre le sixiéme & le septiéme siècle, & qui a écrit fortement contre les Monothélites.

Ce qui se trouve encore confirmé par l'autorité d'un docte Archevêque Syrien, nommé Joseph, qui vivoit en l'année 1059. comme il paroît par une Lettre, écrite la même année à cet Archevêque par l'Abbé Joseph, pour le prier de traduire du Syniaque en Arabe les Constitutions Ecclésiastiques des Syriens. Cette Lettre est à la teste de ces mêmes Constitutions, dont le

Manuscrit Arabe est conservé dans la Bibliotheque du College des Maronites à Rome.

On trouve dans le premierchapitre des Constitutions, le témoignage suivant, qui a été ainsi traduit du Texte Arabe: Graci concordant cum Maronitis in prolatione duarum voluntatum, & Maronita afferunt duas voluntates confequentes duas substantias, divinam or humanam. Comment se peut-il donc faire, s'écrie F. Nairon, que Guillaume de Tyr assûre en l'année 1182. auquel temps il écrivoir ce que nous avons vu des Maronites: que cette Nation avoit suivi environ cinq cens ans les erreurs. d'un Hérésiarque nommé Maron, puisque l'Archevêque dont nous venons de parler, rend un. témoignage tour contraire, sçavoir qu'en l'année 1059, temps auquel il traduisoit l'Ouvrage:

en question, les Maronites faifoient profession de croire deux volontez en Jesus-Christ?

Pour ne rien omettre sur la matiere dont il s'agit ici, nous observerons que selon l'Archevêque Syrien, Auteur de la Version Arabe, dont nous venons de parler, on peut, sans cesser d'être Orthodoxe, confesser une seule volonté en Jesus-Christ; mais alors par le nom \* de volonté, on entend le concours des deux volontez vers le même objet, par maniere de conformité & de consentement. & non par rapport à la puissance, que l'on reconnost toûjours être double, sçavoir la divine & l'humaine : ce qui est encore éclair-

<sup>\*</sup> Nomine voluntatis intelligunt concurfum utriusque voluntatis in idem objectum, per conformitatem & consensum, non verorespectu potentia, quam duplicem fatentur, divinam videlicet & humanam, & E. E. Nairo, Dissert, pag. 90.

94 VOYAGE DE SYRTE ci, & rapporté avec plus d'étenduë dans les Ecrits des Maronites mêmes, & ce qu'ils soûtiennent tres-orthodoxe, & conforme aux décisions du sixiéme

Att. 17. Concile General, dont le Texte

est cité tout du long.

Après cette Critique de l'autorité de Guillaume de Tyr, les plus zelés Défenseurs de la Nation conviennent que le schisme, dont il a été parlé au sujet de Thomas de Kfartab, a pû passer en l'Isle de Chypre, & que ce n'est pas sans quelque apparence de verité, que \* Philippe Mazerius, le Pere Raynaud, & Mr. Simon, ont écrit que les Maronites de Chypre ont été schismatiques & Monothélites, & que leur Evêque Elie avoit abjuré le schisme & l'hérésie entre les.

\*Philippe Maziere, dans la Vie de Saint-Pierre Thomas; le Pere Raynald, dans ses Annales; & M. Simon, dans ses Remarques. für la Relation du Pere Dandini.

ET DU MONT-LIBAN. 95 mains d'André, Evêque de Colosse, & Nonce Apostolique, quoiqu'il soit assez difficile, disent ils, de croire que cela puisse regarder tous les Maronites de Chypre en general, puisqu'il est constant par toutes. les Histoires, qu'en ce temps-là, c'est à dire, sous le Pontificat d'Eugene IV. les Maronites de Syrie, & leurs Patriarches, ausquels le peuple a coûtume de beaucoup déferer, étoient tres-Catholiques, & étroitement attachés à l'Eglise Romaine.

On produit là dessus le témoignage même de Guillaume, de Tyr, suivant lequel tous les Maronites étoient reconciliés à l'Eglise, long-temps avant la Pontificat de ce Pape. Comment, penser d'ailleurs, que tous les Maronites Cypriots, du moins la plus grande partie, ait resisté à l'union generale de la Nation, & 96 VOYAGE DE SYRTE ait perseveré dans le schisme, sans se soucier, ni de l'autorité du Patriarche, ni de l'exemple des autres Maronites, ni enfin de l'affection des Princes Latins, alors Souverains de l'Isse de Chypre?

Cependant, pour concilier en quelque façon les trois Auteurs cités cy-dessus, desquels on respecte le merite & l'érudition, les Maronites leur accordent, qu'il peut y avoir eu effectivement en Chypre quelques uns de leur Nation engagés dans le schisme: ce qui a duré jusqu'au temps d'Eugene IV. & que leur Evêque Elie, aussi entraîné dans le mauvais parti, du moins soupçonné d'erreur & de schisme, ait été obligé, pour satisfaire à

Comme le sçavant Maronite,

l'Eglise Romaine, de faire l'abjuration dont il est parlé dans

ces Auteurs.

dae.

que nous avons principalement suivi dans cet Abregé, n'a pas entrepris un Eloge de sa Nation, mais une Apologie judicieuse; il ne dissimule point les desordres & les nouvelles divisions qui furent parmi les Maronites après l'extinction du schisme causé par

Thomas de Kfartab.

L'homme ennemi, dit-il, suscita bien-tôt après un certain Grec, nommé Ebn Scichban, qui entreprit de semer dans quelques contrées du Liban les erreurs de Dioscore & des Jacobites. Ce Grec se joignit à un Archevêque, nommé Esau, & ils commencerent de dogmatiser, enseignant qu'on ne devoit faire le signe de la Croix qu'avec un seul doigt, à la manière des Jacobites, pour marquer qu'il n'y a qu'une nature en Jesus-Christ, & soûtenant qu'il falloit condamner le Concile de Calcedoine,

Tome II.

98 VOYAGE DE SYRIE avec le Pape Leon, & l'Empereur Marcien.

Le même ennemi de la paix, & de la Religion des Maronites, fit paroître ensuite deux Moines, qui débiterent parmi eux des blasphemes \* contre la Personne du Sauveur : ce qui ayant été sçu à Rome, le Pape envoya des Nonces au Mont - Liban, pour remedier à ce desordre; mais le Patriarche des Maronites, appellé Luc, refusa de les recevoir ce qui obligea le Pape de l'excommunier, avec tous ceux de son parti.

Ce nouveau schisme dura jusqu'à l'élection du Patriarche feremie, Successeur de Luc. Le nouveau Pasteur établit tout aussi tôt un Vicaire General de son Patriarchat, en la personne de Theodose, Evêque; & il se

<sup>\*</sup> Christum non habuisse animam, neque

rendit à Rome, sous le Pontisseat d'Innocent III. C'est-là qu'il travailla efficacement à la paix de sa Nation, & à la réunion de ceux qui s'étoient égarés: le tout sous les auspices, & par la médiation de Guillaume, Cardinal du Titre de Saint Marcel, que le Pape envoya ensuite en Syrie pour ce même sujet.

La Chronique des Maronites, d'où l'Histoire de ce schisme est encore tirée, est consirmée par la Bulle même d'Innocent III. adressée à ce même Patriarche Jeremie, lequel, selon la même Bulle, assista au Concile de La-

tran.

Cette Chronique décrit assez naïvement le succès du Voyage du Patriarche à Rome; son départ, qui sut la nuit, ne menant qu'un simple Clerc, qui portoit pour tout bagage le Livre des Evangiles, & un pesit L'vre d'Eglise dans son sein; son arrivée à Rome; sa Harangue au Pape, courte & pathétique; sa Négociation facile & heureuse; & ensin son départ de Rome, après plus de cinq années de séjour, en compagnie du Cardinal Guillaume, que le Pape envoyoit au Mont-Liban, avec la commission particuliere d'écrire sur \* les lieux l'Histoire de la Religion des Maronites.

A l'arrivée du Patriarche à Tripoly, qui fut, selon la Chronique, au mois de Mars de l'année 1215. il se sit par les soins de l'Evêque Theodore, Vicaire general du Patriarche, un grand concours des Principaux de la Nation & de peuple Maronite en cette même Ville, où après avoir reçu la bénédiction & l'absolution Patriarchale, on tint

<sup>\*</sup> Ut ejus calamo seriberet sidem populi Montis Libani

une Assemblée generale, dans laquelle ils protesterent tous, qu'ils ne vouloient plus avoir d'autre soi que celle de \* PIERRE: ce qu'ils affirmerent avec serment; & deux cens soi-xante-dix Maronites, au nom de toute la Nation, en signerent un Acte authentique, qui sub-siste encore aujourd'huy.

Gabriel Qlai a aussi parlé de cette grande Assemblée, tenuë à Tripoly de Syrie, sous le Patriarche Jeremie, & de la résolution que les Maronites y prirent; mais il ne s'accorde pas tout-à-sait, pour le temps, avec

l'Auteur de la Chronique.

F. Nairon a prévenu l'objection qu'on peut faire, & que quelques Auteurs lui ont faite depuis, touchant cette Chro-

<sup>\*</sup> Et propria subscriptione juramento sirmarunt, se non retenturos, nisi sidem Petri, Go.

nique, & les autres Histoires composées par des Maronites en faveur de la Nation, lesquelles, dit-on, ne peuvent être que suspectes, & ne méritent aucune considération dans la matiere dont il s'agit.

Mais de grace, répond cen Apologiste, qui peut mieux sçavoir les affaires des Maronites, que les Maronites mêmes? Quoi! parce que des Romains ont écrit l'Histoire Romaine, & des François l'Histoire de France, ne leur ajoûtera-t-on aucune foi? Sans compter que: ce ne sont pas les Maronites. seuls, qui ont écrit ce que nous. avons vû : on le trouve aussi dans d'autres Auteurs, & sur-tout dans les Ecrits des Hérétiques, qui ont le plus hai & persecuté la Nation Maronite, comme on l'a déja remarqué.

De plus, d'où vient que, ni

ET DU MONT-LIBAN. 107 les Peres, ni les Conciles, en parlant des Hérétiques, ne disent pas un mot de ce Maron, qu'Eutychius veut avoir été l'Auteur du Monothélisme, ni des Maronites, ses sectateurs prétendus? Du moins Jean de Damas, qui a fait un Catalogue si exact des Hérétiques, n'auroit - il pas dû les omettre, comme il fait, lui qui étoit si voisin des Maronites, Damas étant presqu'au pied du Mont-Liban, & s'agissant d'une Nation considérable, & de grande réputation, comme l'assure Guillaume de Tyr.

D'où vient, encore une fois, que les Historiens Grecs, & surtout Nicephore Calixte, qui a tant déclamé contre les Hérésies de l'Orient dans le dix-huitiéme livre de son Histoire, ne dit rien du tout de Maron, ni

des Maronites?

Rien n'est donc plus faux.

conclud l'Apologiste, & plus absurde, que tout ce qui a été dit sur cette matiere par les Auteurs que Guillaume de Tyr a 1.12.08., trompés, en écrivant que l'erpreur de Maron & de ses Dispeles est, & a été, suivant les , Actes du sixiéme Concile assemblé contr'eux, & dans lequel ils , furent condamnés, que dans Jestus-Christ il n'y a, & n'y a jay mais eu qu'une seule volonté &

une operation.

C'est apparemment de-là, continuë t'il, que Ballarin a pris ce qui a déja été dit, sçavoir, que les Maronites présenterent au sixiéme Concile General les Lettres du Pape Honorius, mais il sussit pour le resuter, de produire tous les Conciles qui se sont tenus jusqu'à présent, & sur tout les Actes du sixiéme Concile, cités sur ce fait, dans lesquels, bien loin de trouver la

condamnation de Maron & des Maronites, il n'en est pas fait la moindre mention.

On peut faire là-dessus encore une objection, sçavoir, qu'encore que les erreurs des Maronites ne se trouvent marquées, ni dans les Conciles, ni dans les Peres, plusieurs Papes n'ont pas laissé que de les leur attribuer, comme il paroît par les Bulles d'Innocent III. d'Alexandre IV. & de Leon X. & que de plus ces erreurs se trouvent dans les Livres mêmes d'Eglise des Maronites.

Deux réponses à cette objection par l'Auteur de l'Apologie. La premiere: Ou les Papes n'ont entendu parler dans leurs Bulles, que de ces Maronites divisés du reste de la Nation, & engagés dans l'erreur de la maniere qu'il a été dit cy devant; ou ils sont tombés dans une erreur de fait, trompés sans doute par un faux Exposé, selon la remarque du Pere Dandini, Jesuite, qui sur envoyé au Mont-Liban, en qualité de Nonce, par le Pape Clement VIII. On peut voir dans le vingt huitième chapitre de sa Relation de quelle maniere la chose est arrivée, & ce qui a donné lieu à l'erreur.

Thomas \* Biatensis, en parlant des Maronites, a fait la même observation touchant les Bulles des Papes, qui ont quelquesois consondu les Maronites avec les Grecs heretiques, ou

schismatiques.

La seconde réponse touchant les erreurs contenues en quelques Livres d'Eglise est, que ces erreurs roulant principalement sur l'unité de nature & de volonté en Jesus Christ, il ne saut

Thomas Biatiensis in Tractatu de pro-

pas douter un moment, que cela ne soit arrivé par l'artifice des Jacobites, lesquels se fervant, comme les Maronites, de la Langue Syriaque dans presque tout ce qui regarde la Religion, ent tâché dans tous les temps, & tâchent encore aujourd'hui d'alterer leurs Livres, pour introduire, s'il étoit possible, leur mauvaise doctrine parmi les Maronites.

C'est ce que le Patriarche Pierre sit parfaitement entendre au Cardinal Antoine Carassa, grand Protecteur de cette Nation, dans une Lettre qu'il lui écrivit du Mont-Liban le 25. d'Aoust 1578. & ce qui est encore consirmé par l'Auteur dont il vient d'être parlé, qui dit à peu près la même chose dans son Traité, aussi bien que le Jesuite Dandini dans sa Relation, ch. XXVI.

Th. Bis

## 108 VOYAGE DE SYRIE

Pour une plus grande preuve de cette altération frauduleuse, F. Nairon produit le témoignage d'un excellent homme mérite, en doctrine, & en dignité; sçavoir le Parriarche Etienne d'Antioche & de la Nation Maronite, lequel par une Lettre du premier Janvier 1674. écrite au même F. Nairon, qui l'avoit consulté sur cette matiere, l'assûra que par une providence particuliere, il se trouve encore plusieurs Exemplaires de ces mêmes Livres, mutilés, & maltraités d'ailleurs, qui sont entierement exempts d'erreurs & d'altération.

Le Pere Dandini avoit déja reconnu la même chose étant au Mont-Liban, comme il l'assure encore dans son Ouvrage, ch. 18. Maronita, dit ce Pere, professi sunt in Christo Domino unam personam, & hanc esse divinam.

et du Mont-Liban. 109 cum duabus naturis, voluntatibus, ac operationibus, unam divinam, & alteram humanam, egomet, magno animi mei solatio legi de hac materia amplum testimonium in eorum veris ac legitimis libris.

Enfin le sçavant Maronite nous déclare ce qu'il a appris de plus particulier sur cette matiere de la bouche du Pere X Nau, Jesuite, lequel durant un long séjour qu'il a fait en Syrie, avoit étudié particulierement la creance des Chrétiens Orientaux, & tenoit du grand Patriarche que l'on vient de citer, ce que nous allons rapporter icy en peu de mots.

Il y a sur le Mont-Liban une belle vallée, appellée Faradis, en Latin Paradisus, qui sut autresois celebre par toute la Syrie, à cause du grand nombre

<sup>\*</sup> Michel Nau, de la Compagnie de Jesus, qui a demeuré plus de trente années en Syrie,

110 VOYAGE DE SYRIE d'Anachoretes quis'y étoient retirés. Il y venoit un grand concours de peuple de toutes les sectes, & particulierement de Monothélites & de Jacobites, attirés par la curiofité de voir ces Hermites. Quelques uns de ces derniers trouverent le moyen de s'introduire, & de vivre pendant quelque temps parmy eux. sous prétexte de retraite & de vertu: comme ils n'avoient tous qu'une même Langue, ils profiterent de l'occasion, pour transcrire les Livres d'Eglise, dans lesquels ils glissoient l'erreur, ou bien ils alteroient ceux qui étoient alors en usage.

C'est sans doute par cet artifice, que dans quelques uns de ces Livres, il est parlé de deux natures & de deux volontez en Jesus-Christ, & dans d'autres de deux natures, & d'une seule volonté, la Providence n'ayant pas permis que ces Livres fussent totalement alterés, afin que la fraude des Novateurs sût plus aisément découverte.

On ajoûte à cela une conjecture particuliere, sçavoir que dans le schisme suscité entre les Maronites par Thomas de Kfartab, quelques - uns de ceux qui avoient suivi son party, n'auront pas manqué de faire entrer ses erreurs dans les Livres dont ils se servoient: Livres, dit notre Apologiste, qu'on n'a pû tellement supprimer & abolir, qu'il n'en soit toûjours resté quelque Exemplaire dans le Mont-Liban. Enfin, que sous le gouvernement du Prince Maronite. dont il a été parlé, lequel avoit permis aux Jacobites de s'établir dans ces Montagnes, cenxci avoient répandu leurs Livres & leur doctrine comme ils avoient voulu dans tout le Pays;

ensorte qu'après qu'ils eurent été chassés du Liban, il resta encore plusieurs de ces Livres parmi les Maronites, qui les garderent par ignorance, & les laisserent, pour ainsi dire, en héritage à leurs successeurs.

Dans la suite des temps, les Patriarches, & d'autres Prélats Maronites, peut-être un peu trop zelés pour parvenir à l'entiere abolition de ces Livres dépravés, firent brûler une infinité de précieux Manuscrits, dont il ne reste plus aucun Exemplaire. Si le zele leur avoit permis de discerner le bon du mauvais, les Sçavans auroient pû tirer de grandes lumieres de ces Manuscrits pour l'Histoire Ecclésiastique de l'Orient; & on peut ajoûter, pour celle des Maronites en particulier.

Quelques Auteurs Latins ont parlé de ces Livres brûlés par

les

et du Mont-Liban, 113 les Maronites du Mont-Liban, entr'autres Loüis Godefroy, & un Anonyme imprimé à Lyon

en 1634.

On nous apprend enfin sur ce sujet la sage précaution qui a été prise par les Papes, & par la Congrégation de la Propagande, à la priere du Patriarche, & des Principaux de la Nation, pour empêcher, ou pour rendre inutile à l'avenir un semblable inconvenient de la part des Hérétiques, qui est d'avoir fait imprimer à Rome, avec beaucoup de soin & de dépense, presque tous les Livres d'Eglise des Maronites.

Après tout ce qui a été dit jusqu'icy sur cette matiere, le docte Apologiste prend droit de conclure, que les Maronites descendent, & sont les restes de ces premiers Chrétiens de Syrie, qui n'ont jamais dégeneré de la

Tome II.

114 VOYAGE DE SYRIE Foi, que leurs Ancêtres avoient reçûe des Apôtres, & qu'ils professent encore constamment aumilieu des Nations infideles & schismatiques, suivant l'expression du Pape Grégoire XIII. dans sa \* Bulle d'Erection du College des Maronites à Rome, & que malgré la défection de quelques - uns de la Nation en fort petit nombre : ce qui n'a pas duré long-temps ; la même Nation en general a toûjours été,. & est encore aujourd'ui inébranlable dans sa Foi, contre toutes les attaques de ses ennemis.

de quelques Modernes sur l'indigence & la misere des Maronites de Syrie, & encore sur-

<sup>\*</sup>Nationi Maronitarum, qui in I ibani-Montibus degentes à multis fæculis sub S. R. E. obedientia & devotione, Fidem Catholicam intento circumstantes in sidelium & schismaticorum sectas retinent.

leur ignorance, en exceptant cependant ceux qui ont étudié à Rome. Oüi, dit-il, cette Nation en general est pauvre; & peu versée dans les Sciences, mais elle se glorisse de sa pauvreté, & de son peu d'érudition, par l'avantage qu'elle a d'être l'unique parmi toutes celles de l'Orient, qui ait conservé jusqu'à présent l'integrité de la Foi, malgré les menaces des Insideles, & l'artisse des Hérétiques.

Que si quelques Maronites sont tombés, il n'est pas plus juste d'accuser toute la Nation, de cette chûte, qu'il le seroit dans la suite des temps de soûtenir, s'il est permis d'en faire la comparaison, que toute la France a cessé d'être Catholique dans le seizième siècle, parce qu'en ce temps là plusieurs Princes, &

K ij

quelques Prélats François, embrasserent le Calvinisme, & se séparerent de l'Eglise Romaine, contre la volonté des Rois de France, & malgré l'exemple des autres Princes & des Prélats, en bien plus grand nombre que les

premiers.

Au reste, quoique la pauvreté ne soit pas une tache, ni un reproche à faire à des Chrétiens, les Maronites ne sont pas si pauvres, ni si peu considérables, qu'il ne se trouve parmi eux bien des familles, & sur le Mont Liban, & dans les Villes de Syrie, qui ne manquent, ni de noblesse, ni de biens de la sortune; jusqu'à faire bâtir à leurs dépens des Eglises & des Monasteres. On distingue sur-tout parmi les Maronites nobles & accommodés les Maisons de Cazem, & de.... ET DU MONT.LIBAN. 117

C'est une grande opulence, continuë-t-il, pour les Maronites, d'être riches dans la Foi, comme parle l'Apôtre; & ils en sont si persuadés, que le Seigneur Abu Nanfel Nader, Chef de cette premiere Maison, & Prince de toute la Nation Maronite, n'estime pas tant ses richesses, que la Relgion Catholique, dont il fait profession, & le nom Chrétien, dont il a toûjours été un tres-zelé Défenseur. C'est ce même Seigneur, que le Saint Siége, en consideration de sa vertu & de son merite, a honoré du titre de Prince, & de la qualité de Chevalier Romain, tant pour lui, que pour ses deux fils, les Seigneurs Abu Quanfauh, & Abu Nasif, & que le Roy Tres Chrétien & la République de Venise, ont encore distingué, en lui envoyant des Lettres de Consul de France &

MIS VOMAGE DE SYRIE!

A l'égard de l'ignorance des Maronites, le reproche n'en estre pas mieux sondé, puisque c'estre une grande science à des Chrétiens, d'avoir en partage la doctrine que Jesus Christ a laissée à son Eglise, & de l'avoir conservée pure & sans altération. Dur moins avouërat on que les Maronites, élevés & instruits dans les Ecoles d'Italie, ont de la carpacité & de l'érudition. On peur ajoûter, dit F. Nairon, que parmi ceux ci il y en a eu plusieurs d'une prosonde doctrine.

Nous insererons ici le dénombrement qu'il fait à cette occasion, des Maronites qui se sont
le plus distingués par les Sciences, assurés que tous les Gens de
Lettres nous en sçauront gré; &
nous ajoûterons quelques artieles & quelques circonstances
qui ont échapé à notre Auteur,

BT DUMONT-LIBAN. 119 ou qu'il ne pouvoit pas sçavoir dans le temps qu'il a écrit sa Differration.

Premierement, l'Illustrissime. & Reverendissime Seigneur, Monseigneur Estienne d'Eden, aujourd'huy Patriarche d'Antioche, & de la Nation Maronite, qui a composé plusieurs. doctes Ouvrages sur la Religion, entr'autres des \* volumes entiers sur les Liturgies des Orientaux, & sur l'accord de ces Liturgies avec celle de l'Eglise Latine. C'est ce même Prélat avec qui j'ai eu l'honneur de m'entretenir, avec tant de satisfaction en l'année 1690, dans sa retraite du Kefroan, & qui parsa rare doctrine, & par sa pieté, fourniroit seul la matiere d'un long éloge. Il a vêcu encore plu-

\*Volumina illa magna, quæ de Liturgiis Otientalibus, corumque cum Latina Liturgia conciliatione elucubravit, propemodum

in lucem edenda , &c.

120 VOYAGE DE SYRIE sieurs années depuis mon retour de Syrie, n'étant mort qu'au mois de Juillet de l'année 1707. dans la Maison Patriarchale de Canubin, âgé d'un peu plus de quatre-vingt ans.

11. Moyse Anaysius, Archevêque de Chypre, qui a beaucoup travaillé, pour convaincre, & pour ramener les Grecs schismatiques, & qui a finisa vie par le poison qu'on croit qu'ils lui

firent-donner.

s'étant fait Jesuite, alla prêcher la Foi dans l'Ethiopie, & y mourut pour la défense de la Religion.

IV. Serge Risius, Archevêque de Damas, que le Pape Paul V. appella à Rome, pour travailler à la conciliation des Manuscrits Arabes de la Bible avec

le Texte de la Vulgate. V. George Carmeniensis, ap-

pelié

pellé communément la Terreur des Hérétiques, & Auteur du Tré-

for Syriaque.

Lorsque les Jesuites celebrerent dans le College Romain la centiéme année de leur Institution, ils ne manquerent pas de placer les Portraits de ces sçavans Maronites parmi ceux des Hommes illustres en pieré & en érudition, qui avoient paru jusqu'à ce temps là.

VI. George Amiré, Patriarche de la Nation, aussi excellent Theologien, que parfaitement versé dans l'intelligence de la

Langue Syriaque.

VII. Jean Hesronite, de l'Ordre de Saint Dominique, & Archevêque de de qui nous avons un sçavant \* Traité Arabe des Sacremens.

<sup>\*</sup> Vindemia Sacramentorum. C'est ainsi qu'on a exprimé en Latin le titre de ce Traté.

## 122 VOYAGE DE SYRIE

VIII. Un autre Jean Hesronite, aussi Archevêque, qui a beaucoup écrit pour la défense

de la vraie Religion.

IX. Isaac Sciadren, Archevêque de Tripoly, que le Cardinal Frederic Borromée sit venir à Milan, pour la perfection, l'ordre, & l'arrangement de sa riche Bibliotheque. Sciadren sit en même temps imprimer à Rome une Grammaire Syriaque fort estimée.

X. Michel Hesronite, aussi Archevêque de Tripoly. Nous avons de lui la Resormation du Calendrier en Arabe, qui a été

imprimée à Rome.

XI. Luc Carpasite, & Pierre Domitius, tous deux Archevêques en Chypre. Joseph Gratiam Hesronite, aujourd'hui Archevêque de Tripoly; & plusieurs autres sçavans Prélats, qui ont gouverné des Eglises Maronites. XII. Pierre Metoscita, Cypriot, de la Compagnie de Jesus, profond Theologien, & excellent Grammairien, de qui nous avons une Grammaire Syriaque Latine, & un Traité de Theologie Morale, qui sont dans la Bibliotheque du Collège des Maronites à Rome.

XIII. Gabriel Sionite, Interprete du Roy Louis XIII. Professeur au College Royal, & auparavant Professeur en Syriaque & en Arabe au College de la Sapience à Rome, d'où il fut appellé en France pour l'édition de la grande Bible de M. le Jay. Il conduisit cet Ouvrage jusqu'à un certain temps, avec un travail immense, & une égale capacité. Les sçavans Anglois. qui ont aussi donné une Bible Polyglotte, ont sçu profiter de ce travail. Une application si sérieuse, n'empêcha pas G. Sionite

124 VOYAGE DE SYRIE de travailler à d'autres Ouvrages pendant son sejour à Paris, conjointement avec Jean Hefronite, fon intime amy, & fon compatriote. Ils firent imprimer dans cette Ville un Traité des Mœurs & des Coûtumes des Orientaux, & une Traduction Latine, ou plutôt un Abregé de l'Ouvrage Geographique du Cherif Edrissi, sous le titre de Geographia Nubiensis. Ce sçavant homme mourut à Paris en l'année 1648. estimé & regretté de tous les Gens de Lettres qui l'avoient connu particulierement.

XIV. Victor Scialac, Fondateur du College des Maronites, qui étoit autrefois à Ravenne. C'est de lui que nous avons la Version du Livre de Job du Syriaque en Latin. Il a aussi composé plusieurs Traités

Apologétiques.

XV. Abraham Ecchellensis,

ET DU MONT-LIBAN. 125 dont la haute réputation & les Ouvrages sont affez connus des Sçavans, qui n'ignorent pas aussi l'estime & la bienveillance dont les Prélats les plus distingués, & les Hommes de Lettres les plus illustres de l'Europe l'ont honoré. Il fut Professeur en Arabe & en Syriaque à Rome & à Paris, & employé, après Gabriel Sionite, à la conduite de l'Edition de la Bible de MI le Jay. Ses principaux Ouvrages font la Traduction Latine de la Chronique Orientale, imprimée à Paris en l'année 1651. Une autre Traduction des Canons Arabes, attribués par les Orientaux au Concile de Nicée, avec celle de la Préface Arabe du même Concile, aussi imprimée à Paris : le Catalogue des Ecrivains Syriens de Hebedjesu, avec des Notes, dédié au Cardinal Antoine Barberin, & imprimé

126 VQYAGE DE SYRIE à Rome en 1653. Une Dissertation contre Selden, Presbyterien Anglois, sous le titre de Eutychius vindicatus, dans laquelle Hottinger, Professeur de Zurich, Auteur d'une Histoire Orientale, est repris de plusieurs faures. Cette Dissertation fut imprimée à Rome en 1661. Mr d'Herbelot nous apprend, qu'Ecchellensis, nommé dans sa Bibliotheque Orientale Ibrahim Alttalcalani al Marouni, a austi traduit de l'Arabe en Latin le Miroir qui réprésente le Monde : Livre de Morale, tiré d'un Ouvrage plus ample, dont l'Original est Persien. Quelques Théologiens Allemands, & d'autres Ecrivains Hétérodoxes, ont fort maltraité notre sçavant Maronite; mais leurs invectives lui font honneur, parce qu'il s'agit de la Religion, & de la verité, qu'il a défendues contre les prétentions des Novateurs: sur quoi \* l'un des plus Sçavans hommes de notre temps, & des plus éclairés sur ces matieres, vient de le justifier dans un Ouvrage, dont on ne sçauroit assez admirer l'excellence & la folidité.

XVI. Enfin, Joseph Anturin d'Alep, de la Compagnie de Jesus, dont le rare talent pour la Prédication, la souvent fait admirer à Rome, & dans les prin-

cipales Villes d'Italie.

XVII. Ce sont-là les principaux Maronites qui ont passé de Syrie en Europe, avec des talens heureux pour les Sciences, & qui s'y sont le plus distingués, selon le dénombrement de F. Nairon. Nous joindrons à ces Sçavans Fauste Nairon lui-mê-

.L iiij

<sup>\*</sup> M. l'Abbé Renaudot, dans le cinquième Tome de la Perperuité de la Foi, l. 1x. ch. vii. page 683. & suiv.

128 VOYAGE DE SYRIE me, parce qu'il a consacré toute sa vie à l'étude, & qu'il nous reste plusieurs monumens de sa doctrine & de son application. Il étoit originaire de Ban, Bourg du Mont - Liban, fitué vis-à-vis de Canubin, dont les habitans encore aujourd'huy parlent la Langue Syriaque, Abraham Ecchellensis, son oncle maternel, le fit venir à Rome, où il se distingua parmy ses compatriotes, sur-tout par sa grande capacité dans les Langues Orientales. Dans la suite, il fut successeur d'Ecchellensis dans sa, Chaire de Professeur au College de la Sapience, & Interprete de la Congrégation de la Propagande. Les principaux Ouvra-

ges de F. Nairon, sont sa \* Dis-

<sup>\*</sup> Differtatio de Origine, Nomine, ac Religione Maronitarum, Autore Fausto Nairono, Banensi Maronità, Chaldaicæ, seu Syriacæ Linguæ in almo Urbis Archi-gymnasio Lectore. 1. vol. in 8. Roma 1679-

ET DU MONT-LIBAN. 129 sertation, publiée à Rome en l'année 1679. en faveur de la Nation Maronite; & un autre Ouvrage Apologétique pour la Religion Catholique en general, dans lequel il a ajoûté encore quelque chose sur les Maronites Cet Ouvrage, qui porte pour titre \* Evoplia Fidei Catholica Romana, &c. a été imprimé à Rome en l'année 1694. dédié au Pape Innocent XII. J'ay reçu, comme je l'ai dit ailleurs, quelques Lettres Latines de ce sçavant Maronite, qui sentent son habile homme, & qui sont écrites avec autant de politesse, que de modestie. Par la derniere de ces Leures, dattée du 22.

<sup>\*</sup> Evoplia Fidei Catholicæ Romanæ Historico-Dogmatica, ex vetustis Syrorum, seu Chaldæorum monumentis eruta; ubi de Christianis Orientalibus, deque eorum Ritibus, Doctrina, & Fide quoad articulos à Novatoribus nostri temporis impugnatos. Autore F. Nairono, Banensi Maronità, & E. vol. in 8. Roma 1694.

Novembre 1701. il paroît qu'il étoit alors occupé à l'Edition du Nouveau Testament en Syriaque & en Arabe, qui a sans doute été imprimé depuis ce temps là. Fauste Nairon est mort à Rome en l'année 1711. âgé d'environ quatrevingt ans, dans une grande réputation, de pieté, & de capacité dans les Lettres Orientales. Il étoit seulement Diacre, & Chanoine de l'Eglise de....

n'ayant jamais voulu être ordonné Prêtre, par un sentiment

d'humilité.

Voicy encore quelques Maronites, qu'il est bon de ne pas omettre, lesquels n'étant jamais sortis de leur Pays, n'ont pas laissé de se distinguer du côté de l'érudition, soit qu'ils ayent pris les élemens & le goût des Sciences de leurs compatriotes revenus de Rome, ou des Missionnaires de Syrie, qui s'appliquent fort à cultiver les jeunes Maronites. Quoi qu'il en soit, il y a eu des Sçavans de cette Nation, qui le sont devenus par l'usage qu'ils ont fait de leur bon esprit, & par l'assiduité de leur propre travail: tels sont,

XVIII. Le Patriarche Jofeph Accuri, personnage versé dans toutes les matieres Eccléfiastiques; il nous a laissé une Grammaire Syriaque en vers, que la Congrégation de la Pro-

pagande a fait imprimer.

XIX. Jean Safrensis, aussi Patriarche, recommandable par la Sainteté de sa vie, & tres-distingué par sa capacité dans les Sciences divines & morales.

XX. George Besbeelenus, autre Patriarche des Maronites, sçavant dans toutes les Langues de l'Orient, & extrémement versé dans le Droit Ecclésiastique.

132 VOYAGE DE SYRIE

XXI. Antoine Banesius, Archi-prêtre dans le Diocése de Seïde, Poëte de réputation, qui a fait en Arabe plusieurs Poëmes

de l'Histoire de son temps.

XXII. Joseph de Ban, Archi-prêtre à Alep, qui introduisit dans cette Ville la Réformation du Calendrier par Grégoire XIII. & qui la désendit
hautement devant le Pacha d'Alep, contre les Patriarches des
Grecs, des Arméniens, & des
Jacobites, avec un tel succès,
qu'il s'attira l'admiration de
toute l'Assemblée, & qu'il obtint pour l'Eglise Maronite la
permission de celebrer la Pâque
à sa volonté.

XXIII. Gabriel Qlai, qui a fait un beau Traité des Sacremens, & plusieurs Livres en vers de l'Histoire des Maronites.

On s'abstient, avec F. Nairon, d'un plus long Dénombre-

ET DU MONT-LIBAN. 133 ment, pour ne point ennuyer; mais nous fouscrivons volontiers à ce qu'il a ajoûté dans sa Dissertation, en faveur du Seigneur Abu Naufel, Chef de toute la Nation Maronite, que nous avons vû plusieurs fois en Syrie, & de qui nous avons reçu tant de marques de sa bienveillance pour les François, & pour les Gens de Lettres en particulier. Ce Seigneur, en suivant les traces du Prince Abu Nader, son pere, aussi distingué par les Sciences, qu'il cultivoit, que par les Armes, dont il faisoit profession, s'est acquis une grande réputation de capacité, sur tout dans l'Histoire, ayant écrit celle du fameux Emir Fakreddin, & plusieurs autres évenemens de son temps.

Nous n'oublierons pas aussi le Prince Maronite Abu Dhaher. de l'ancienne & illustre Maison de Hhabeiscin, l'un des plus sçavans Seigneurs qui fût de son temps dans la Syrie. Il excelloit sur tous dans la Politique & dans les Négciations; ensorte que le Grand Emir dont nous venons de parler, lequel s'étoit emparé d'une grande partie de cette Province sous l'Empire d'Amurath IV. n'entreprenoit jamais rien, sans le consulter.

C'est ainsi que les Maronites répondent par la plume de leur Apologiste, aux reproches de pauvreté & d'ignorance, que quelques Critiques se sont avisez de leur faire; à quoi ils croyent pouvoir ajoûter, que parmy tous les Chrétiens de Syrie, il ne s'en trouve pas de plus sçavans que les Maronites, & que si les Hommes doctes de cette Nation n'y sont pas actuellement en plus grand nombre, il ne faut pas s'en étonner, à

ET DU MONT-LIBAN. 135 cause de la vexation que souffrent les Maronites de la part des Turcs: vexation qui ne permet guères de s'appliquer tranquillement à l'étude, & qui oblige plutôt ces pauvres Chrétiens de vaquer à des professions bien differentes, pour gagner leur vie, & pour se tirer d'affaires.

Notre Apologiste rapporte, à cette occasion, ce qui se passoit à Rome même du temps des Lombards: temps si peu favorable aux Sciences dans cette Capitale du Monde Chrétien, que le Pape Agathon fut obligé d'aller chercher jusqu'en Angle-en l'année terre un Sujet capable pour assister de sa part au fixiéme Concile General; & il applique aux \* Maronites les plaintes de ce Pape dans sa Lettre aux Empereurs

\* Nam apud homines in medio geatium positos, & de labore corporis quotidianum victum cum summa hæsitatione, seu exercitatione conquirentes, quomodo ad plenum

136 VOYAGE DE SYRIE touchant le malheur des temps, qui ne permettoit pas à l'Italie, d'élever des Gens de Lettres.

Mais dans cette rareté de Sçavans hommes, capables de défendre la cause de l'Église, on avoit toûjours, remarque le même Pape, le secours des Saints Peres, & des anciennes Traditions pour combattre l'erreur, & pour dissiper les tenebres de l'ignorance: de même, dit Fauste Nairon, si les Maronites gémisfant sous la domination des Infideles, ne sont pas toûjours en état d'étudier, & de devenir sçavans, ils ont un avantage qui égale toute science & toute doctrine, scavoir la lumiere dont ils sont éclairés par les Ecrits de leurs venerables Peres, fingulierement par ceux des Saints Jac-

poterit inveniri Scripturarum scientia? &c. Epist. Agathon. Papa ad Imperat. Constantinum, Heraclium, & Tiberium Augustos.
QUES

ques de Nisibe, Ephrem le Syrien, & Isaac surnommé le Philosophe, sans compter la lumiere generale & principale, qu'ils tirent de l'Eglise Romaine, à laquelle ils sont si étroitement unis.

Il reste au Désenseur des Maronites à répondre à ceux qui dissent que du moins les Chrétiens de ce nom, sont un rejetton des Jacobites: ce qui est, dit-il, assez le sentiment de Mr Simon \*, qui a plutôt écrit pour résuter le Pere Dandini dans la Relation de son Voyage au Mont Liban, que pour l'éclaircir par des Remarques; & cela, selon Mr Simon, parce que les Maronites ont beaucoup de Livres qui leur sont communs avec les Jacobites.

La réponse est, que si ces Critiques avoient dit plus en general, que les Maronites sont un Commentatori dicam, an Institutori e General.

germe des Syriens, ils ne se seroient pas écartés de la verité; car c'est, dit on, de cette premiere souche, que sont sortis, comme autant de rejettons, les Jacobites, les Maronites, les Monothélites, & quelques autres Chrétiens, avec cette différence, que dans le temps que tous ceux-là se sont écartés de la véritable Foy, les seuls Maronites l'ont retenuë, & embrassée avec plus de serveur que jamais.

Quant à la communauté de Livres avec les Jacobites, les Maronites n'ont pas crû devoir supprimer ceux qui ne contiennent aucune erreur; au contraire ils les ont jugés utiles pour confondre les Jacobites mêmes. Au reste, si avoir des Livres, & des Ceremonies semblables, étoit un bon argument, pour prouver que les Maronites sont sortis des Jacobites, on pourroit prouver de la même maniere, que plusieurs Hérétiques sont des rejettons de l'Eglise Romaine, parce qu'en effet ils ont avec elle plusieurs Livres communs, & des Ceremonies pareilles aux siennes.

On ne peut en effet rien conclure de là, si ce n'est que les Jacobites & les Maronites, avant que ceux-là eussent fait schisme, se sont servi de quelques Livres qui leur étoient communs; de même que les Hérétiques en general, avant que d'être tombés dans l'erreur, avoient plusieurs Livres communs avec les Catholiques, lesquels ils retiennent même encore.

Il doit enfin passer pour constant, selon l'Apologiste, & il se flate de l'avoir démontré dans son Ouvrage, que les Maronites n'ont jamais été de la secte des Monothélites, & qu'on ne peut en aucune saçon assurer avec

Mij ,

140 VOYAGE DE SYRIE Timothée de Constantinople, cité par Tamagnin dans son Histoire des Monothélites, que les Maronites n'avoient pas reçu le quatriéme, le cinquiéme, & le sixiéme Concile General : ce qui est tres-aisé à réfuter par les Ecrits mêmes des Jacobites, cydevant rapportés, par la persécution soufferte de la part des Moines de Saint Maron, pour la défense du Concile de Calcedoine; par le zele enfin, avec lequel ces Moines Maronites s'employerent pour faire recevoir les Decrets du cinquiéme Concile occuménique par toute la Syrie.

De plus, dans un tres-ancien Manuscrit de l'Eglise Maronite, qui contient l'Office de la Circoncision & celui de Saint Basile, on trouve des anathemes contre Arius, Nestorius, Eutyches, & Dioscore; & dans le Livre des Collections, les erreurs de Pierre le Foulon, se trouvent résutées par Jean Maron. Sur quoy le même Apologiste se promet d'écrire plus au long dans un Traité particulier, qui aura pour but de résuter les hérésies des Orientaux, & celles des Novateurs Européens, par le témoignage des plus anciens Manuscrits Syriens, ou Chaldéens de l'Eglise Orientale.

Pour ce qui est de ce qu'a écrit le sçavant Pere Petau, que les Maronites ont donné dans les erreurs des Monophysites & des Theopaschasites; il se peut faire, dit il, que quelques Maronites, en tres petit nombre, ont eu ce malheur; mais il n'est pas plus juste d'accuser de ces erreurs toute la Nation Maronite, que de douter de la Catholicité de la France, & de l'Allemagne en general, parce que quelques François, & quelques Allemands ont embrassé le Calvi-

142 VOYAGE DE SYRIE: nisme & le Lutheranisme.

C'est enfin encore une injure pour cette Nation, que de lui attribuer des erreurs touchant la Trinité. C'est ce qu'a fait l'Interprete Latin des Oeuvres de Saint Jean de Damas, qui appelle Maroniser, Maronisare, admettre le Crucifiement dans le Trisagion: & par là il sembleroit que les Maronites sont les premiers Auteurs de l'erreur introduite dans une si sainte & si respectable priere. F. Nairon réfute cet Interprete, & il finit par là sa Differtation, en soûtenant qu'il a mal lû le Texte Grec de Jean Damascene, qui ne porte point maparity, mais mapoul Cen, c'est à dire, faire quelque chose étourdiment, & en gens qui seroient pris de vin, ce que le saint Docteur dit de ceux qui font mention de la Croix dans le Trisagion.

Ce n'est pas, ajoûte-t-il, que

les Maronites encore aujourd'huy ne parlent de la Croix, en récitant le Trisagion; mais dans un sens si catholique, que dans leurs Livres d'Eglise, examinés & imprimés à Rome, on a retenu cette même formule: alors le Trisagion ne se rapporte pas à la Tres-sainte Trinité, mais à la seule Personne de Jesus Christ, qui est trois sois Saint, c'est à dire infiniment Saint.

Sur quoi il est bon de sçavoir que les Maronites prennent le Trisagion en deux manieres. Ils l'appliquent quelquesois aux trois Personnes divines; & en ce sens ils croyent que ce seroit une impieté & un blaspheme, d'y ajoûter le Crucisiement; aussi ne le récitent-ils jamais avec cette addition, lorsqu'il s'agit de ce premier sens. C'est ainsi qu'il est exprimé dans leur Missel, où après la lecture du saint Evangile, on lit ces pa-

144 VOYAGE DE SYRIE roles, traduites du Syriaque, sanctus Deus, sanctus fortis, santus immortalis, miserere nobis.

Ils l'appliquent encore à Jesus Christ seul; & alors ils font mention de la Croix, parce qu'il en a souffert véritablement le supplice. C'est en ce dernier sens, que le Trisagion est employé dans plusieurs endroits du Breviaire Maronite, & particulierement à l'Office de Matines le jour de la Nativité du Sauveur, où cet Hymne est ainsi recité: Sanctus Deus, qui Nativitate tuâ sanctâ liberasti nos à seductionibus; Sanctus fortis, qui fortificasti Gregem tuum, ut canat tibi gloriam : Sanctus immortalis, quoniam morsales filii Adam vixerunt Nativitate tuâ vivificante omnes. Qui crucifixus es, Domine noster pro Ecclesia tua, & liberasti eam die Nativitatis tua ex seducsione & peccate.

ABREGE

## ABREGÉ DE LA VIE

DE MONSIEUR

DE CHASTEUIL,

SOLITAIRE

DU MONT-LIBAN;



# ET DU MONT-LIBAN. 147

#### AVERTISSEMENT.

SUR ce que javois appris, étant au Mont-Liban, de la Vie admirable que Monsieur de Chasteüil y a menée pendant plusieurs années, j'ai eu la curiosité depuis mon retour, d'en lire l'Histoire, qui a été écrite par Mr Marchety, Prêtre de Marseille, & imprimée à Paris en 1666. mais quelque recherche que j'aye pû faire chez tous les Libraires, & dans les Bibliotheques, je n'ai jamais pû rencontrer \*ce Livre.

Je pensai qu'il ne seroit pas si rare en Provence, où la famille

<sup>\*</sup> Tous les Exemplaires de ce Livre, qui restoient à Pierre le Petit, lequel l'avoit imprimé en l'année 1666. furent brûlés, avec quantité d'autres Ouvrages, dans l'incendie qui arriva quelque temps après au College de Montaigu, où le Petit avoit son Magasin.

de Monsieur de Chasteüil est illustre par sa Noblesse & par ses Alliances, & tient encore un des premiers rangs dans le Parlement; cependant je ne réussis pas mieux qu'à Paris, & je serois encore dans la même peine, si un Solitaire de cette Province en ayant un Exemplaire, qu'il garde bien précieusement, n'eneut ensin laissé tirer une copie manuscrite, qui m'a été envoyée à Paris.

J'ai trouvé que c'est une lecture fort édisiante, & en même temps curieuse, & agreable par les diverses choses qui y sont traitées, & qui ont rapport à l'Histoire du Mont-Liban; j'ai donc crâ qu'il ne falloit pas laisser perdre un Monument de cette importance, & priver mon Ouvrage d'un ornement si considerable. Mais comme cette vie est écrite d'une maniere disfuse, chargée de fréquentes moralitez & de longues réstexions, qui interrompent le fil du discours, ensorte que le Lecteur perdsouvent de vûë l'objet principal, sans parler du style & de plusieurs expressions contraires à la pureté de notre langue; je me suis appliqué à donner des bornes, & une autre forme à tout cet Ouvrage, dans le dessein de le publier à la suite du mien, sous le nom d'Abregé.

Cependant je n'ai fait aucun retranchement essentiel; & mème dans plusieurs endroits importans, j'ai quitté mon style, pour employer les propres termes de l'Auteur, asin de donner plus de poids à la narration, surtout dans les faits miraculeux. J'ai ajoûté quelques notes, pour éclaircir quelques endroits.

Monsieur Marchety n'a composé cette Histoire, qu'environ N'iii

150 VOYAGE DE SYRIE vingt ans après la mort de Monsieur de Chasteuil; ainsi il a eu tout le temps nécessaire pour prendre des instructions, & pour recueillir des mémoires justes. Il les a presque tous eus des Peres Carmes Déchaussés du Mont-Liban, & particulierement du Pere Celestin de Sainte Liduvine, Professeur des Langues Orientales à Rome, & du Pere \* Philippe de la Sainte Trinité, Provincial du même Ordre, Auteur de plusieurs beaux "Ouvrages; lesquels Peres ont particulierement conversé avec Monsieur de Chasteuil sur le Mont-Liban.

Ce saint homme, au rapport

<sup>\*</sup>Nous avons de lui, entr'autres Ouvrages une Description historique de tout l'Orient ancien & moderne, écrite en Latin sous cetitre: Itinerarium Orientale, &c. Le Pere-Pierre de Saint André, Religieux du même-Ordre, en a fait une Traduction Françoise, imprimée à Lyon en 1652. 1. vol. in 8.

de ces mêmes Peres, avoit écrit plusieurs Lettres, & composé quelques Ouvrages, pour lui servir dans ses études & dans ses exercices de pieté: entr'autres une Concordance sur les Passages les plus difficiles de l'Ecriture, qui semblent être contraires les uns aux autres, & des Remarques sur toute l'Ecriture; mais tous ces Ecrits se sont perdus, par la negligence de ceux qui les ont eus en leur disposition.

On ne sçair pas non plus ce qu'est devenue une excellente Homelie Latine, qu'il avoir saire, en l'honneur de Saint Mitre, Patron de la Ville d'Aix, sa Patrie, avec des Résexions, qui fassoient connoître son esprit, & la ferveur de sa dévotion. Monsieur Marchety regrette avec raison la perte de tous ces Ouvrages, qui auroient N iiij 152 VOYAGE DE SYRIE rendu le fien plus confidérable.

Pour moi, caprès avoir en la satisfaction de visiter le rombeau de Monfieur de Chasteuil. & d'entendre confirmer par les plus anciens Solitaires du Mont-Liban, toutes les grandes choses qui sont rapportées dans sa Vie, j'ai crû que j'étois dans une efpece d'obligation de tirer cette Vie de l'obscurité, & de suppléer en quelque maniere au defaut de son Auteur, qui avoit dessein de la faire réimprimer, lorsqu'il mourut, il y a quelques années, dans l'Abbaye Saint Victor de Marseille, où il s'étoit retiré, après avoir travaillé toute sa vie à plusieurs Ouvrages dignes de sa pieté & de son érudition.





## ABREGE DE LA VIE

DE MONSIEUR

### DE CHASTEUIL,

SOLITAIRE

### DU MONT-LIBAN

Livre Premier.



Aoust 1588. Il eut pour pere Louis de Galaup, Seigneur de Chasteuil, & pour mere Françoise Cadenet, tous deux il194 VOYAGE DE SYRIE lustres par leur naissance & par leur vertu.

Les prémices de sa pieté parurent dès son enfance par une extrême compassion envers les pauvres; il les assista dès sa plus tendre jeunesse. Il leur donnoit ses livres & ses habits; & un jour entr'autres, il distribua se-cretement huit pains à autant de pauvres; son excuse, quand on s'apperçut de ce pieux larcin, sur fut, que Jessis-Christ avoit eu faim, & qu'il n'avoit pû le resusser.

A cette ardente charité, il joignit l'amour de la mortification & des souffrances; à peine avoit-il dix ans accomplis, qu'il porta la haire & le cilice, sans parler de ses jeûnes & de ses austeritez, qui allerent jusqu'au point de se ferrer les bras & les jambes par de petites cordes qui lui écorcherent la peau, & lui firent des playes, dont on fut

obligé de le guérir.

Il se relâcha de ses grandes austeritez, par une obéissance aveugle à son Directeur, & il s'appliqua à l'étude des Leures humaines.

Pendant cet Exercice, qui dura six ans, il sut l'exemple & le modele de tous ses compagnons d'étude, qu'il tâchoit de porter au bien, & d'éloigner du vice par toutes sortes de moyens.

Distingué par la beauté de son génie, & par ses progrès dans les Belles-Lettres, il s'attacha particulierement à l'intelligence de la Langue Grecque, & à l'étude des Poëtes Latins, d'où il passa à l'étude de la Philosophie, & à celle du Droit : ce qu'il sit avec beaucoup de succès; & il reçût le Bonnet de Docteur en cette Faculté.

Il donna ensuire une entiere:

application à l'étude des Langues & des Mathématiques, commençant par la Langue Hébraïque, en quoi il fut favorisé par la rencontre heureuse qu'il fit à Aix, du Pere Gabriel de Villa, Religieux Minime, l'un des plus sçavans hommes de sontemps en cette Langue.

Pour s'y perfectionner davantage, il se retira à Avignon, prit les leçons d'un docte Rabbin, & se rendit si parfaitement habile, que les plus sçavans Juiss reconnurent depuis n'y avoir point eu d'homme dans ce siécle, qui possedat mieux que lui l'Hébreu & l'intelligence de

Outre les Mathématiques, Monsieur de Chasteuil eut de la curiosité pour l'Astrologie: ce qui l'engagea dans la vanité des Horoscopes, & dans la connoissance des choses sutures par l'ob-

l'Ecriture.

fervation des Astres. On assure qu'il a prédit plusieurs choses considérables, qui sont arrivées; & entr'autres, les grands évenemens qui suivirent la fameuse Comete de l'année 1618.

Mais le Pere Denys, Capucin d'Avignon, qui avoit un tres-grand pouvoir sur son esprit, & qui connoissoit son rare talent pour l'étude de l'Ecriture sainte, sui sit bien-tôt perdre cet attachement.

Il se retira à la campagne, & il repris cette étude sainte avec plus d'application & plus de fruit que jamais. La parfaite intelligence qu'il avoit de la Langue Hébraïque, jointe à ses dispositions toutes Chrétiennes, le rendit en peu de temps tres sçavant dans le sens litteral de l'Ecriture; & sa pieté s'accroît, à mesure qu'il avance dans cette étude,

158 VOYAGE DE SYRIE

Il lisoit reglément toute l'Ecriture sept sois l'année, & vers la fin de sa vie une sois tous les mois, ajoûtant à cette lecture celle du Pseautier une sois toutes les semaines.

Pendant cet Exercice laborieux, la peste affligeoit la Provence: ce qui obligea Monsieur de Chasteuil de se retirer à Baugency, chez le celebre Monsieur de Peirelc, son bon ami. C'est dans ce temps-là qu'il fit ses Observations sur le Pentateuque Samaritain, nouvellement apporté du Levant, & présenté à Monsieur de Peiresc par le Pere Theophile Minuri, Religieux Minime. Ces Observations furent depuis envoyées, avec le Texte Samaritain, à Gabriel Sionite, sçavant Maronite, Professeur en Arabe au College Royal, pour être inserées dans la grande Bible Polyglotte, que

l'on imprimoit alors à Paris.

Une application si continuelle à la lecture de l'Ecriture tainte, détachoit toûjours davantage Monsieur de Chasteüil des choses de la terre, & lui rendoit en même temps la Langue Hébraïque si familiere, qu'il faisoit toutes ses prieres en cette Langue; il en sçavoit tous les termes, leur force & leurs racines. Cette intelligence lui servoit encore pour connoître à fonds les choses dont il recherchoit la verité.

Il a donné en plusieurs rencontres des marques de cette profonde capacité, & entr'autres, à l'occasion de l'Entrée de Louis XIII. dans la Ville d'Aix, lorsque Monsieur de Chasteüil, son frere aîné, qui travailloit aux Inscriptions des Arcs-de-triomphe, & des Monumens préparés pour cette Entrée, lui demanda pourquoi l'Ecriture appelloit les Rois du nom de Bouelier; à quoi cet habile frere \* satissit d'une maniere qui ne laissa rien à desirer aux plus éclairés.

La connoissance qu'il acqueroit ainsi de jour en jour de la nature des choses, dans la force

\* Le nom Hébreu Magheu, disoit M. de Chasteuil , qui signifie un Bouclier , signifie encore proteger, défendre, & entourer : expression qui convient parfaitement aux Rois, lesquels doivent être les Protecteurs des peuples qui leur sont soumis. Saul est appellé Bouclier, en ce même sens; & dans le Pseaume xLv1. vers. 10. où notre Version porte; les Forts de la terre, l'Hébreu nous fait lire, les Boucliers de la terre; ainsi que dans le xx1. ch. d'Isaye, v. 5. au lieu de ce terme, prenez le Bouclier, selon la même Version, l'Hébreu porte, oignez le Bouclier, pour dire, sacrez le Roy. Cette expression, ajoûtoit-il, convient encore plus éminemment au Roy des Rois, Protecteur de tous les hommes, & particulierement des Enfans d'Abraham; aussi prend-il lui-même ce nom de Bouclier, lorsque parlant à Abraham, Gen. xvi. 1. il lui dit, je suis ton Bouclier & ta récompense; & selon Saint Jerôme, ton Protecteur, &c. Surquoi, & fur d'autres semblables passages, M. de Chasteuil faisoit des applications & des moralitez, dignes de son érudition & de sa pieté. des

des noms Hébreux, & cette profonde intelligence qu'il avoit du fens litteral de l'Ecriture, acheverent de le détacher du commerce du monde: Il n'y a rien à faire, disoit-il à ses véritables amis, avec la plûpart des hommes, qui ne s'occupent qu'à faire beaucoup de bruit, sans se mettre en peine de produire de véritables & de solides effets de vertu.

Monsieur de Peiresc, qui connoissoit le fond de son merite, étoit celui de tous ses amis, qui combattoit le plus son esprit de silence & de retraite; il disoit souvent de Monsieur de Chasteüil: Faut il qu'un homme qui a de si belles lumieres, parle si peu? Mais rien n'étoit capable de le distraire de la forte application qu'il avoit à contempler Dieu dans les saintes Ecritures.

Il quitta cependant un jour

162 VOYAGH DE SYRIE fa solitude, pour aller à la Ville de Brignole trouver un de ses amis de grande considération, qui s'étoit fait Huguenot. Il fir tous ses efforts pour le ramener à l'Eglise; mais voyant que toutes ses conferences étoient inutiles, il le quitta, & ne voulut plus avoir de commerce avec lui.

Entre plusieurs fruits que Monsieur de Chasteüil recuëillit de l'étude de l'Ecriture, il avoit un amour extaordinaire pour la chasteré, qu'il garda toute sa vie de la maniere du monde la plus exacte. Sensiblement touché du beau passage de Job sur le sujet des semmes, il sit avec se yeux le même pacte que ce Patriarche avoit sait; & pour mieux meriter la grace de cette vertu, il mortision sa chair par le jeûne de trois jours chaque semaisse, par l'étude, par le tras

ET DU MONT-LIBAN. 163

vail, & par l'oraison.

L'étude de l'Ecriture lui avoit encore inspiré une dévotion toute particuliere pour l'Enfance de Notre Seigneur Jesus-Christ. Il veilloit tous les jours jusqu'à minuit; & au moment que l'heure sonnoit, il se prosternoit, pour adorer l'anéantissement du Fils de Dieu; il se tenoit quelques momens en méditation sur ce Mystere, & il baisoit la terre, en prononçant ces paroles: Et Verbum caro factum est.

Cette pratique est d'autant, plus remarquable, que Monsieur de Chasteüil se levoit tous les jours à quatre heures du matin, & qu'il n'en gardoit pas moins la coûtume inviolable de ne se coucher jamais, qu'après avoir rendu à minuit ses hommages à l'En-

fant Jesus.

Cependant la profondeur de sonérudition, lui attiroit chaque 164 VOYAGE DE SYRIE jour des admirateurs. On ne luis proposoit rien sur la Science des Ecritures, qu'il ne résolût sur lechamp d'une maniere claire & solide. Ensin, les plus sçavans hommes de son temps, le consideroient comme leur Oracle sur cette matiere.

Monsieur de Peiresc se faisoit souvent un plaisir de le contredire sur des points de critique, pour le faire parler, & pour profiter plus abondamment de ses lumieres. Il y eut entre ces deux excellens hommes une union fort étroite; de sorte que Monsieur de Chasteüil se retiroit souvent à Baugency, chez son illustre ami.

C'est la qu'il examina le Pentateuque Samaritain, dont il a déja été parlé; après avoir fait fes Remarques sur cet Ouvrage, Monsieur de Chasteuil entreprit de détromper plusieurs Sçavans, qui avoient pris ce \* Texte pour

l'Original de Moyse.

·Il convenoit que ce Texte étoit ancien, & qu'il pouvoit pasfer pour authentique; mais il faisoit voir clairement, que la conformité du Texte en question avec les citations qui en sont faites dans le Nouveau Testament, & que le Texte Hébreu semble n'avoir pas, n'étoit pas une raison assez considérable, parce que cette différence n'étoit sensible qu'à ceux. qui ne pénétroient pas assez le sens de la phrase hébraïque, qui dans le fonds étoit semblable à celui du Texte Samaritain.

11 fortifioit son sentiment d'exemples authentiques, tirés de

Samaritain pour le Texte original de Moyse; en quoi il a été censuré par Valerien de Flavigny, Prosesseur en Hébreu au College. Roval: ce qui fortisse le sentiment de M. de Chasteuil sur cet Ouvrage.

l'Ecriture, & de raisons solides, prises du Texte même, qu'on vousoit saire passer pour original.

Par exemple, que l'Auteur des ce Texte avoit tellement affecté de rendre conforme le Deuteronome avec l'Exode, que lorsque la même histoire étoit rapportée dans ces deux Livres es il y avoit quelque circonstance de pluss dans l'un, il la transcrivoit toute entiere dans l'autre, sans y manquer d'un mot.

De sorte que l'on fut ensime obligé de conclure tout le contraire de ce que les plus doctes avoient pensé, sçavoir, que la conformité du Texte Samaritain avec le Texte du Nouveau Tensament, étoit la plus évidente marque de sa nouveauté, & de la mauvaise foi de son Auteur, qui avoit prétendu autoriser son Ouvrage par cet artissee.

BT DU MONT-LIBAN. 167 Au reste, ce Texte Samaritain, d'ailleurs fort curieux, & des plus corrects, & les Remarques critiques de Monsieur de Chasteuil, arriverent trop tard à Paris, Gabriel Sionite ayant déja fait imprimer les Livres de Moyse. Ce docte Maronite se contenta d'inserer à part dans le corps de la grande Bible, les endroits de ce Texte qui differoient du Texte déja imprimé, avec des Notes de la façon. A l'égard du Pentateuque & des Remarques de Monsieur de Chasteuil, on les renvoya à Monsieur de Peiresc, qui en fic depuis présent au Cardinal Barberin.

Quoique Monsieur de Chasteuil sur rempli de ces riches lumieres, il s'estimoit encore si pauvre, & se croyoit tellement dans les tenebres sur plusieurs endroits de l'Ecriture, qu'il prin

enfin la résolution de quitter sa patrie, ses parens, & ses amis; pour aller chercher les plus sçavans hommes de l'Orient dans les Langues originales, qui pusfent lui éclaircir ses difficultez.

Ce dessein étoit fortissé par un autre encore plus grand, qu'il avoit déja formé, de se retirer dans la Palestine, pour y mener une vie cachée & pénitente, & pour répondre aux idées saintes, qu'il avoit conçues en lisant l'Ecriture.

En ce temps - là le Comte de Marcheville, nommé à l'Ambassade de Constantinople, arriva à Marseille pour s'embarquer, Monsieur de Chasteuile crut que la Providence lui offroit cette occasion si favorable pour l'accomplissement de son dessein; & Monsieur de Marcheville, déjaprévenu du merite de Monsieur de Chasteuil, se sit un extrême

extrême plaisir d'accepter la compagnie d'un aussi excellent homme.

Cet Ambassadeur aimoit les Sçavans; il avoit déja engagé Gassendi, & plusieurs autres dans le même Voyage, & il voulut mettre aussi Monsieur Descartes (\*) de la partie; mais celui-cy s'en excusa sur ses occupations; & d'autres raisons empêcherent Gassendi & quelques autres, d'être du voyage.

Pendant que tout se disposoit pour l'embarquement, Messieurs de Peiresc & de Chasteuil régalerent magnissquement l'Am. bassadeur à Baugency. On attendoit encore Messieurs Holstenius (b) & Bouchard, autres

<sup>(</sup>a) Vic de Descartes, par M. Baillet.

(b) Luc Holstenius étoit de Hambourg; il sur Garde de la Bibliotheque du Vaticau, & Chanoine de Saint Pierre de Rome. C'est lui qui reçut en l'année 1655, la Profession de Foi de la Reine de Suede. Il mourat à 1670 II.

Sçavans de réputation; mais ils n'arriverent pas assez à temps. Monsieur de Chasteuil engagea le Pere Theophile, qui avoit déja été au Levant, de faire encore ce Voyage, pour lui servir de guide dans ses recherches.

Avant que de s'embarquer, Monsieur deChasteuil brûla tout ce qui lui restoit d'Ecrits d'As-

trologie.

Il s'embarqua enfin à Marseille, sur le Vaisseau qui portoit Monsseur de Marcheville,

le 20. Juillet 1631.

Ils arriverent le premier Aoust à Cerigo, premiere Isse de l'Archipel, d'où une tempête les jetta à Miernos, petite Isse, où ils prirent une chaloupe, pour aller visiter celle de Delos, si fameuse, qui n'en est qu'à dix mille.

Rome en 1661. Nous avons de lui pluscurs Ouvrages d'une grande érudition. De Miernos, ils passerent à Chio, où ils visiterent une E-glise de Religieux Grecs, celebre par son Fondateur, & par les pieuses curiositez qu'on y conserve.

Ils virent aussi à Chio les \* arbres qui portent le mastic, dont on dit que le Grand Seigneur retire tous les ans des sommes immenses; & avant que de partir, ils rendirent visite au Capitan Bacha, qui se trouvoit alors

<sup>\*</sup>Les arbres qui portent la gomme de massic, sont une curiosité considérable; on les appelle Lentisques. Leurs seuilles sont semblables à celles du terebinthe, & le tronc a beaucoup de rapport à l'olivier, n'ayant que trois à quatre pieds de hauteur. Cet arbre est fait en buisson, ou en tousse, comme le bouis. Quand il est vieil, ses branches se replient coutre la terre, & il prend ainsi de nouvelles racines; il ne croît que de cette saçon, sans pouvoir être planté; semé, ni transplanté. Il ne croît qu'en un seul endroit de l'Isse, vers le Midy, & non ail seus dans le Monde. Monconys, Voyage de Natolie, page 264. Edit. de 1695.

172 VOYAGE DE SYRIE. .
à Chio avec l'Armée Navale
Turque.

Le 22. de Septembre ils entrerent dans le Canal de Ténédos, Isle celebre, vis à-vis les ruines de Troïe, d'où, après avoir passé devant les Dardanelles & Gallipoli, il arriverent heureusement à Constantinople le 27. du même mois.



ET DU MONT-LIBAN. 172



# LA VIE

DE MONSIEUR

## DE CHASTEUIL,

Livre Second.

Onsieur de Chasteuil se retira dans le centre de cette grande Ville, en une maison fort éloignée du Palais de l'Ambassadeur, dont il se dégagea civilement, ne pensant qu'à recueillir les fruits de son Voyage.

Il se prescrivit un genre de vie encore plus austere que tout ce qui avoit précedé, ne man-

P iij

174 VOYAGE DE SYRIE geant que rarement de la viande, & s'accoûtumant à ne plus manger qu'une fois le jour. Ses prieres furent plus longues & plus frequentes; & rien n'étoit plus exact que sa retraite & sa solitude.

C'est dans ses Exercices, que Dieu lui inspira la premiere pensée de se retirer dans le Mont-Liban: pensée qui sut suivie d'une prompte résolution, & la résolution d'un heureux accom-

plissement.

Cependant le bruit se répandit dans Constantinople, qu'il étoit arrivé avec l'Ambassadeur de France un homme incomparable en vertu & en doctrine. Les Juiss, qui entendirent parler de sa capacité dans les Ecritures & dans la Langue Hébraïque, surent les premiers à le visiter; & ils ne pouvoient se lasser d'admirer son érudition &

fa modestie. Ebranlés par la force de ses raisonnemens, & charmés par sa douceur, ils lui dissient quelquesois: Etes vous donc venu dans ce pays-cy, pour nous perdre?

Dieu sit la grace à l'un des plus doctes d'entr'eux de se convertir à la Foi; Monsieur de Chasteuil l'envoya en France, avec de grandes recommandations à son frere, le priant, quand il seroit prêt de recevoir le Baptême, d'en être le Parrain, & Madame sa sœur la Maraine.

Les Turcs les plus considérables lui rendirent aussi de fréquentes visites; & ils surent si touchés de son merite, qu'ils obtinrent en sa faveur cette permission si difficile, & qui ne s'accorde jamais aux Etrangers, de voir la Bibliotheque du Grand-Seigneur, qui passe pour l'une des plus rares qui soit dans la Monde.

Piij

176 VOYAGE DE SYRIE

Enfin, les plus sçavans Religieux, les Grecs les plus illustres, les Armeniens & les Arabes les plus profonds, & generalement tous ceux qui faisoient profession des Lettres, & particulierement des Lettres saintes, avoient Monsieur de Chasteuil en telle veneration, qu'ils ne parloient par- tout de lui, que comme d'un prodige de science & de lumiere.

Le Ministre de l'Ambassadeur de Hollande le visitoit regulie, rement trois fois la semaine; & il ne sortoit jamais d'avec lui par son propre aveu, sans remporter quelque chose de nouveau, qu'il n'avoit pû trouver dans les Livres.

Après avoir employé quelque temps à ces doctes conferences, singulierement sur le sens litteral de l'Ecriture, Monsieur de Chasteuil, toûjours occupé de son grand dessein, & toûjours plus rempli de l'amour de Dieu, à mesure qu'il pénétroit les Mysteres de la Religion dans les Ecritures, ne s'attachoit plus qu'à l'étude & à la priere, retranchant les entretiens & les visitess il prit ensin la résolution de ne plus lire d'autres Livres, que ce-lui de l'Ecriture sainte.

Il acheva enfin par cette application de se guérir de toutes les soiblesses des opinions communes; & sa vie devint un exemple de pureté & d'innocence

dans ce nouveau Pays.

Cependant il pensoit sérieusement à se retirer plus parfaitement du monde; & il sit ensin le sacrifice d'une renonciation absoluë à toutes les esperances du siécle, pour se donner entierement à Dieu.

Il cacha d'abord son dessein à ses amis, craignant de leur part quelque opposition, & il se contenta de mander à son frere, qu'il reconnoissoit de jour en jour, que les personnes qui veulent tout à sait se donner à Dieu, doivent choisir un autre lieu que Constantinople.

Mais il ne fit aucune difficulté de s'ouvrir au Pere Théophile, qui non seulement approuva sa retraite parmi les Solitaires du Mont-Liban, mais s'offrit de l'y

conduire lui même.

Monsieur de Chasteuil parla aussi de ce Voyage à Monsieur de Marcheville, mais seulement par bien-séance, & d'une maniere qui ne découvroir pas son véritable dessein; de sorte que cet Ambassadeur lui donna une entiere approbation.

Il s'embarqua avec le Pere Théophile le 26. Juillet 1632, après avoir pris congé de ses amis, & particulierement des

ET DU MONT-LIBAN. 179 Jésuites, qui l'aimoient beaucoup, & ausquels il avoit laissé la dépouille de ses plus riches habits, pour en faire des ornemens

à leur Eglise.

Ils arriverent à Rhodes le 3. Aoust, d'ou, après un séjour de trois semaines, ils partirent surun autre Bâtiment, qui les mena à Salonique, & de-là par le travers de l'Isse de Chypre, jusqu'à Seyde, où ils arriverent le fi-

xiéme Septembre.

Le Sieur Tarquet, Consul de France, accompagné de tous les Marchands, reçut Monsieur de Chasteuil avec toute la distinction qui étoit dûte à son mérite & à sa naissance, le régala pendant plusieurs jours, & lui sit préparer tout ce qui étoit nécessaire pour le Voyage du Mont-Liban.

Monsieur de Chasteuil s'étant habillé à la façon des Maronites, partit de Seyde avec le Pere Théophile le onze Septembre; il arriva le même jour à Baruth, Ville maritime, d'où il prit la route du Mont-Liban: il passa la premiere nuit dans une grotte sur les bords du Nahr el Kelb, ou Riviere du Chien, & le 15. il arriva à Hasroun, un des premiers Villages du Liban, où le peuple parle la Langue Syriaque.

Le Curé du lieu, un des plus sçavans en cette Langue, con-seilla à Monsieur de Chasteuil de s'y établir; mais quelque inclination qu'il eût pour le Syriaque, il ne put s'empêcher de passer jusqu'à Eden, à deux lieuës d'Hasroun, pour en consulter l'Archevêque, le plus docte de tous les Syriens de son temps, duquel il esperoit de prendre les premiers principes de la Langue Arabe.

Je ne dis rien icy d'Eden, parce que j'ai déja décrit ce beau lieu dans le récit de mon Voyage à la Montagne de Cedres; mais il est bon de faire connoître le Prélat, qui non seulement reçut avec beaucoup de joye & de charité Monsieur de Chasteuil, mais qui le garda pendant quarante jours dans sa maison, ne pouvant se lasser de le voir & de l'entretenir.

Cet Archevêque se nommoit George Amiré, personnage vénerable par sa pieté & par sa doctrine, connu des Sçavans par quantité d'Ouvrages, & sur tout par son excellente Grammaire Syriaque & Chaldaïque, imprimée à Rome en 1596. lorsqu'il étoit Professeur au Collège des Maronites. Son rare mérite l'éleva depuis à la dignité de Patriarche; & c'est lui qui a eu la gloire de faire recevoir par toute

182 VOYAGE DE SYRIE la Nation Maronite la Réformation du Calendrier de Gré-

goire XIII.

Monsieur de Chasteuil sortit d'avec ce grand homme tout rempli de doctrine & de nouvelles lumieres, & il se retiroit dans une petite chambre chez les Peres Recollets, qui s'étoient établis depuis peu à Eden.

Ce Prélat eut bien voulu retenir un tel hoste auprès de lui, s'il n'eût reconnu que Dieu le destinoit à une vie toute retirée du commerce des hommes; il loua cependant le Pere Theophile, & il le benit de ce qu'il avoit bien voulu être le guide d'un si grand serviteur de Dieu.

Ce bon Religieux avoit tant d'amitié pour Monsieur de Chasteuil, qu'il voulut s'arrêter avec lui dans le Mont-Liban, offrant de lui servir de Secretaire dans les Ouvrages qu'il pourroit composer sur l'Ecriture: mais ce saint homme, ennemi de toute autre gloire, que de celle de la Croix, lui ayant déclaré sa ferme résolution, de ne jamais écrire pour le Public, le Pere Théophile le quitta avec regret, pour saire une seconde sois le Voyage de Jérusalem, & de-là repasser à Seyde & à Chypre, pour y chercher des Manuscrits.

Cette séparation sut sensible, & ensuite utile à notre Solitaire; car. Dieu permit que le Pere étant tombé entre les mains des Corsaires, dans le trajet de Seyde à Chypre, ces Pirates non seu-lement le traiterent avec douceur, mais par une Providence toute particuliere ils lui firent des présens, entr'autres choses, d'un sac rempli d'excellens Manuscrits Hébreux, & de riches étoffes. Il distribua les étoffes aux pauvres Marchands qui ve-

184 VOYAGE DE SYRIE noient d'être volés, & il envoya les Livres à Monsseur de Chasteuil, qui les reçut ayec beaucoup de joye, les ayant trouvés extrémement rares, & fort utiles pour l'intelligence de la sainte Ecriture.

Je ne parlerai point icy des Maronites, parmi lesquels Monsieur de Chasteuil se retira, ayant déja écrit assez au - long ce qui peut regarder cette Nation: il suffit de remarquer que les circonstances du lieu , la vertu des Prélats, la bonté des peuples, leur pauvreté, & leur genre de vie dure & austere, déterminerent Monsieur de Chasteuil à choisir le Mont-Liban par préference à toute autre retraite. Il sçavoit que tout y combat, pour ainsi dire, sous les enseignes de la Pénitence, & que l'on peut considérer les Maronites comme l'une des

des plus pures portions du Christianisme.

Se voyant donc établi dans un Pays après lequel il avoit tant soûpiré, on peut juger de sa joïe & de son ravissement, qui allerent jusqu'à des transports de ferveur & de dévotion, qu'il est difficile d'exprimer, ne cessant de rendre à Dieu ses actions de graces pour une faveur si signalée.

Cependant le Patriarche des Maronites, & tous les Prélats du Mont-Liban, envoyerent visiter Monsieur de Chasteuil à Eden; les Principaux de cette Nation le visiterent eux-mêmes, & lui firent des offres obligeantes.

Il eut bien voulu répondre d'abord à toutes ces marques de distinction & d'amitié; mais il ne reçut qu'après sept mois d'attenre les présens qu'il avoit demandés à son frere avant son dé-

Tome II.

part de Constantinople: informé de la coûtume du pays, qui ne permet pas de visiter les perfonnes qualissées, sans les régaler de contra les des régalers de contra les rég

ler de quelque présent.

Il rendit enfin ses visites, qu'il commença par l'Emir Fracardin, Prince des Druses, & Maître de tout le Mont-Liban; il visita ensuite les deux Seigneurs Maronites freres, qui en etoient Gouverneurs sous l'autorité de l'Emir, puis le Patriarche & les Evêques.

Ils le reçurent tous avec de grands témoignages d'estime & d'affection, mais singulierement le Patriarche, qui le retint chez lui pendant plusieurs jours, le traitant avec tant de douceur & de charité, que Monsieur de Chasteuil lui ouvrit entierement son cœur touchant le dessein de retraite & de pénitence, que Dieu lui avoit inspiré, & les.

moyens que sa Providence avoit employés, pour le conduire jus-

qu'au Mont-Liban.

Ils eurent ensemble de longs entretiens de spiritualité sur le neant de l'homme, la vanité des Sciences, la nécessité de la pénirence, la recherche de la verité éternelle, & sur d'autres points importans, dont la conclusion sur que Monsieur de Chasteüis se jetta aux pieds du Patriarche, pour lui demander la grace de le recevoir sur le Mont-Liban au nombre de ses enfans, & de lui prescrire l'ordre de ses exercices dans sa retraite, asin d'accomplir parfaitement son sacrifice.

Le bon Patriarche fut sensiblement touché des dispositions de Monsieur de Chasteuil, ne pouvant se lasser d'admirer l'esprit de grace & de sagesse qui étoit en lui; il crût cependant, pour l'affermir de plus en plus dans sa résolution, devoir lui réprésenter les desseins de Dieu sur sa personne, la paix qu'il alloit acquerir en le servant, le jugement du monde qu'il falloit mépriser, les difficultez inévitables de la part des ennemis invisibles à surmonter, & la persévérance qu'il falloit avoir dans l'étude de l'Ecriture, & dans le renoncement à soi-même.

Le saint Prélat sinit par une bénédiction solemnelle qu'il lui donna; & en l'embrassant tendrement, il lui dit encore, qu'il benissoit Dieu de l'avoir rempli d'un desir si ardent pour la pénitence, & qu'il le prieroit avec ardeur, de consirmer tout le bien que sa grace venoit d'operer en lui.

Monsieur de Chasteuil ayant pris congé du Patriarche, alla voir les Cedres du Liban, avant que de retourner à Eden, où il. avoit fixé sa demeure, comme le lieu le plus propre pour posséder parfaitement l'intelligence de la Langue Syriaque, & pour l'accomplissement de son grand dessein.

Au commencement de sa retraite, il employa les jours & les nuits à méditer sur les motifs que Dieu lui avoit inspirés de se séparer du monde, pour mener une vie hérémitique; il se réprésenta tous les avantages de la solitude, & les dispositions qu'elle demande, sans être effrayé, ni abbatu par les images vaines & fantastiques, que le démon tâchoit de lui imprimer, toûjours soûtenu & fortissé par l'Esprit de Dieu.

Et afin de se mettre au dessus de tous les soins capables de troubler la paix où il alloit entrer, il se dépouilla de toutes les choses qui pouvoient le tenir dans quelque espece d'attache, à l'imitation des plus parfaits Solitaires, qui avoient renoncé généralement à toutes choses.

Il renouvella ensuite les vœux de son Baptême; & après une prosonde méditation sur les plus grandes maximes de l'Evangile, il adressa à Dieu ces paroles: Seigneur, me voila prêt pour executer vos commandemens,

w votre serviteur vous écoute.

En ce temps-là il y avoit à Eden un grand serviteur de Dieu, nommé le Père Elie, Religieux de Saint Antoine, & Curé d'Eden, homme simple, & en même temps éclairé, qui avoit toutes les qualités d'un bon Pasteur, & toutes les vertus d'un excellent Solitaire.

Il vivoit avec un de ses neveux, qui gardoit ses moutons, retiré dans un Hermitage, consistant en une Chapelle, & enquelques Grottes scituées sur lescollines qui regardent le Elcuye ET DU MONT-LIBAN. 19 E Kadicha. Il cultivoit de ses mains une vigne & un petit jardin, & il s'occupoit à faire des étoffes de laine & de la toile: d'où il tiroit avec bien la peine sa subsistance, & dequoi exercer l'hospitalité.

Monsieur de Chasteuil penetré de vénération pour ce saint homme, dont il examina durant plusieurs jours la vie admirable, erut que c'étoit à lui que Dieus l'adressoit pour sa conduite spirituelle, & il ne balança point à se mettre sous sa direction.

Pour s'en approcher davantage, notre Solitaire quitta la chambre qu'il avoit prise chezles Recollets, mais auparavant il rentra pour la derniere sois enlui-même, pour arracher de sons cœur jusqu'à la moindre affection qui pût être desagreable à Dieu.

Il congédia d'abord le valer qu'il avoit gardé jusqu'alors,

192 VOYAGE DE SYRIE sans avoir égard à la délicatesse de son tempéramment, & à ses indispositions de poitrine, qui ne lui permettoient guères les exercices pénibles.

Il changea ensuite ses habille-

mens en d'autres beaucoup plus amples & plus grossiers, quittant en même temps l'usage des \* Espece Charchoux \*, c'est à dire, allant de mules à les jambes nuës, & ne retenant, La Turque. à cause de sa fluxion de poitrine, que ses Babouches, qu'il ôtoit encore par respect, en lisant l'E-

criture.

Il prit pour sa coëffure un miserable bonnet, entouré d'une. espece d'écharpe de coton blanche & bleue, fort grossiere, & déchirée, comme le plus pauvre d'entre tous les Maronites.

Enfin il distribua aux pauvres du Mont Liban tout ce qui lui restoit d'argent & de linge, sans se rien réserver.

LA VIE

ET DU MONT-LIBAN. 193



## LAVIE

DE MONSIEUR

### DE CHASTEUIL.

Livre Troisiéme.

Est ainsi que Monsieur de Chasteuil entra dans sa nouvelle
cettute, qu'il choisit la plus pauvre & la plus incommode qu'il
put trouver dans le Monastere
de Saint Jacques, au voisinage
du Pere Elie; elle étoit toute
taillée dans le roc, & n'avoit
qu'une seule fenêtre, dont la
vûë donnoit sur un précipice.

Tome II.

#### 194 VOYAGE DE SYRIE

Il la meubla d'un coffre tout rongé de vers, qui lui servoit de table pour écrire; & d'armoire pour serrer ses livres & ses papiers; & il ne voulut jamais souffrir qu'on attachât de serrure à la porte qui la fermoit.

Il s'y renferma enfin avec un courage merveilleux, dans la réfolution de n'en sortir jamais, que par une extrême nécessité: ce qu'il accomplit avec tant de fidelité & d'exactitude, que les gens du pays lui donnerent le nom del Habiis, ou de Reclus.

Dans la suite la severité de sa retraite, & la sainteté de sa vie, s'étant répanduës dans tout le Mont Liban, on ne l'appella plus que Elkadis, c'est à dire, le Saint & le Bien heureux par excellence.

Après que notre Solitaire se fût ainsi caché aux yeux des hommes, il s'appliqua à regler

ET DU MONT-LIBAN. 195 les œuvres de sa pénitence, qui furent si admirables, & si fort au-dessus de la pénitence de la plûpart des Chrétiens, que l'Auteur de sa Vie a cru devoir réveiller icy l'attention des Lecteurs par ces paroles pathétiques, qu'il emprunte de (a) Saint Jean Climaque: Accourez, approchez, venez tous, vous qui avez irrité la colere de Dieu par vos " offenses, & assemblez-vous pour " écouter les merveilles que Dieu " m'a découvertes pour l'édification de mon ame.

En effet on va voir que Monsieur de Chasteüil sut animé du même esprit de ces grands Pénitens, dont Saint Jean Climaque avoit à parler, & que si sa pénitence n'a pas un rapport entier avec la pénitence affreuse de (6)

<sup>(</sup>a) Echelle sainte, cinquiéme degré.
(b) Sçavoir, ceux du Monastere des Pénitens, dont il est parlé dans S. Jean Climaque.

ces Solitaires, il en a assez fait pour édisser l'Eglise, & pour mériter l'application de ces belles

paroles.

L'esprit de sagesse dont il étoit éclairé, & l'obéissance aveugle qu'il rendoit à son Directeur, le firent marcher pas à pas, & avec discrétion, dans la voye des austéritez. Ainsi durant les deux premieres années de sa retraite, forcé par la délicatesse de son tempéramment, il se contenta d'observer son jeûne accoûtumé de trois jours la semaine.

Il y avoit cependant des jours ausquels il mangeoit sans boire, pour honorer la soif que Notre Seigneur avoit endurée sur la Croix: & chaque jour il ne mangeoit qu'une fois: sçavoir, ceux qui étoient destinés pour le jeûne, à quatre heures du soir, selon l'usage de l'Eglise Orien-

ET DU MONT-LIBAN. 197 tale; & les jours ordinaires à midy. Il portoit le plus souvent une haire, & il ne la quittoit que le plus tard qu'il pouvoit.

Après avoir ainsi passé deux années, il résolut de s'abstenir tout - à - fait de l'usage de la viande, en quoi il fut depuis si religieux, qu'il en refusa des bouillons dans les plus grandes. extremitez.

Un an après il se priva entiérement de l'usage du vin, animé par le mépris qu'en avoient fait tant dé saints Anachoretes, quoique ce fût le remede le plus prompt & le plus aisé pour toutes ses foiblesses.

Enfin dans la cinquiéme année de sa retraite, il acheva le facrifice de son abstinence par un renoncement entier à l'ulage du poisson, réduit à ne plus manger que des œufs, du lait, des fruits, & des légumes, avec ceute

Riii

198 VOYAGE DE SYRIE restriction, que les jours de jeûne il ne mangeoit, ni œufs, ni lait.

Il passoit les Mercredis, les Vendredis, & les Samedis du Carême au pain & à l'eau, & les autres jours il ne se nourrissoit que de fruits secs, ou d'olives, ajoûtant un potage aux herbes, ou aux légumes, le Dimanche, pour honorer la Résurrection de Notre Seigneur, & pour éviter la singularité.

Depuis, l'amour de la pénitence se fortissa tellement en lui, que dans les dernieres années de sa vie, ses jeûnes devinrent presque continuels, passant jusqu'à cet excès de rigueur, qu'il se refusoit les alimens les plus néces-

faires.

Il étoit presque toûjours à genoux, la tête & les pieds nuds, nonobstant la rigueur des hyvers du Mont-Liban, parce que s'il ne prioit, il lisoit l'Ecriture

fainte, pour laquelle il avoit un

tres-profond respect.

Il dormoit peu, couché sur un lit presqu'aussi dur que la terre, ne donnant précisément à la nature, que ce qui lui étoit nécessaire, pour ne pas succomber tout à-fait.

Pour son silence il étoit des plus exacts, ne le rompant ja-mais, que pour la nécessité, & selon l'ordre de son Pere spirituel, ne quittant ensin sa cellule, que par le même commandement.

Le Pere Elie ne permit ces grandes austéritez à notre Solitaire, qu'après avoir long temps éprouvé sa foi par sa sagesse; & il ne voulut pas lui accorder la pratique de celles que le zele de la pénitence lui faisoit desirer, se contentant du desir ardent qu'il avoit de se faire de plus grandes violences.

R iiij

#### 200 VOYAGE DE SYRIE

Cependant ils ne pûrent demeurer long temps l'un & l'autre dans ce tempéramment; Dieu permit qu'il se levât une tempête dans tout le pays, qui les réduisit tous deux à de

grandes extrémitez.

L'Emir Fracardin, Prince Souverain du Liban & de la Syrie maritime, forma dans ce temps là le projet de secouer tout-à-fait le joug de la domination des Turcs; mais le Grand Seigneur en ayant eu avis, il sit partir le Capitan Pacha avec quarante Galeres, pour se saisir des Ports de Seyde & de Baruth, ordonnant en même temps au Pacha de Damas, d'attaquer l'Emir par terre, & de jetter une forte Armée dans son Pays.

Ce Pacha entra d'abord avec huit mille chevaux dans le Mont-Liban, rencontra en pleine campagne l'Emir Haly, fuivi de douze cens hommes, qu'il tailla en pieces; & après avoir tué cet Emir, il fit porter sa tête en triomphe à Damas.

Il assembla ensuite une Armée de quinze mille hommes, pénétra davantage dans le Pays du Liban, & jetta l'épouvante

par-tout.

Les Maronites remplis d'effroy, ne songerent qu'à éviter sa fureur, & à se retirer dans des montagnes inaccessibles, abandonnant leurs Villes & leurs maisons.

Le bon Pere Elie, sensiblement touché de la dispersion de son troupeau, ne quitta sa demeure que le dernier, & lorsqu'il vit tous les habitans d'Eden & des environs, retirés en des lieux de sûreté.

Pour Monsieur de Chasteuil, il demeura ferme & en paix dans sa cellule, attendant en pa202 VOYAGE DE SYRIE tience les ordres de son Supérieur, & redoublant cependant ses prières les plus serventes.

Enfin tous les peuples ayant abandonné le pays, le Pere Elie prit avec lui son cher Disciple, & s'abandonnant tous deux à la Providence, ils allerent chercher dans les plus hautes montagnes quelque grotte pour s'y retirer.

Les serviteurs de Dieu étoient sortis de leur retraite presque sans aucune provision, mais animés d'une soi vive, & d'une entiere consiance en Dieu: après avoir cherché durant quelque temps, ils arriverent à une montagne seche & aride, avec le peu de pain qui leur restoit, & ils se retirerent dans une caverne.

Ils y vêcurent quelques jours fans boire, n'ayant absolument pû découvrir de l'eau dans toute cette montagne; & le suc des racines dont ils usoient, n'étant pas capable de les desalterer, ils se virent ensin réduits à de sâ-

cheuses extrémitez.

Alors le Pere Elie pressa Monsieur de Chasteuil d'offrir à Dieu ses prieres, pour obtenir le secours dont ils avoient besoin; comme ce pieux Disciple ne sçavoit ce que c'étoit que de desobéïr à son Maître, après lui avoir réprésenté combien il étoit indigne de pouvoir obtenir aucune faveur du Ciel, il se mit en prieres, & s'étant prosterné devant Dieu, tout rempli de foi & d'esperance, il lui demanda la grace, ou de faire descendre du Ciel une rosée, pour desalterer le saint Pasteur, ou de faire sortir de la terre une fontaine, pour conserver le peu de vie qui lui restoit.

Il n'eut pas plutôt achevé sa e priere, qu'il parut une sontaine e 204 VOYAGE DE SYRIE

" proche de leur caverne, qui " leur fournit de l'eau dans une si " grande abondance, qu'ils en " étancherent tous deux leur soif, " Dieu voulant confirmer par ce " miracle la sainteté & la soi de " son serviteur.

L'Auteur, dont j'employe les propres termes dans cet endroit, ajoûte que le Pere Elie, depuis Archevêque d'Eden, a donné un témoignage tres-authentique de cette merveille, lequel a été envoyé à Rome par les Peres Carmes Déchaussés du Mont Liban, qui y ont ajoûté le leur: enfin que l'eau de cette fontaine n'ayant point cessé de couler depuis que Dieu la fit sortir des entrailles de la terre à la prière du pieux Solitaire; c'est une preuve sensible de ce rare évenement. qui conserve encore parmi les peuples du Liban sa mémoire en bénédiction.

Cependant le Pacha de Damas s'étant rendu maître de tout le Liban, il détacha Hussain Aga, son Lieutenant, avec d'autres troupes, pour se saisir des Villes maritimes; desorte qu'en moins de quarante jours, il enleva toutes les Places qui étoient sous la domination de l'Emir, & ramena son Armée à Damas.

Les Maronites dispersés retournerent alors dans leur pays, & le Pere Elie, accompagné de Monsieur de Chasteüil, reprit la route d'Eden; mais ce calme ne dura pas long-temps; car, comme le Grand Seigneur en vouloit à la personne de l'Emir, il ordonna une année après au même Pacha, de le prendre prisonnier.

Celui-cy le vint chercher avec une nouvelle Armée, dans le Pays du \* Chouf, & il le pressa tellement, que ce pauvre Prince fut obligé de s'enfermer dans le creux d'un grand rocher, avec un petit nombre de ses Officiers. Le Pacha l'y tint assiégé pendant plusieurs mois; & il alloit faire sauter le rocher par une mine, lorsqu'ensin l'Emir se rendit à quelques conditions.

Le 12. Novembre \$634.

Il fut mené d'abord à Damas, & de Damas conduit à Constantinople, avec les deux Princes ses fils. Le Grand Seigneur avoit aussi ordonné qu'on se sait de ses Trésors, & qu'on arrêta l'Emir son frere, qui les gardoit; mais cet Emir ayant été tué, son fils, nommé l'Emir Melen, entreprit de vanger sa mort.

<sup>\*</sup> Contrée du Mont-Liban, oil est un Village nommé Gesin, & tout auprès le rocher qui servit de retraite à l'Emir. On le nomme en Arabe Magara Gesin, c'est à dite la Caverne de Gesin, celebre en ce pays là.

Il se mit à la tête de ses troupes, & combattit si vaillamment, qu'il tua de sa main le Lieutenant du Pacha de Damas.

Cette nouvelle acheva de perdre l'Emir Fracardin, qui s'étoit flatté de quelque esperance; le Grand Seigneur lui sit trancher la tête, & ensuite il sit étrangler les deux Princes ses sils.

Le bruit de cette terrible execution jetta une nouvelle épouvante parmi les peuples du Liban; les Maronites prirent la réfolution d'abandonner tout-à-fait leur Pays, pour sauver leur vie & la Religion; mais Monsieur de Chasteuil pricce dessein pour une tentation dangereuse. Il redoubla ses pieres; & après en avoir conferé avec le Pere Elie, il quitta sa retraite, pour aller se jetter aux pieds du Patriarche & des Evêques. Il leur sit des remontrances pathétiques, & Dieu rendit sa parole si efficace, que tous les Prélats lui promirent de ne point abandonner

leurs Eglises.

Il alla ensuite de Ville en Ville', & dans les Villages les plus considérables, pour rassûrer le peuple, qu'il ne retint qu'après de grands travaux, & par la force de ses discours, comparant le Mont-Liban au Vaisseau \* qui portoit Saint Paul, dans lequel nul ne perit, malgré la tempête & le naufrage. Tous lui promirent enfin de rester dans le pays, & d'attendre en paix la misericorde du Seigneur. C'est ainsi qu'un seul homme mérita par sa vertu, que Dieu le fît sortir de sa cellule, pour maintenir la Religion dans tout le Mont-Liban.

Après que l'orage fut dissipé, Monsieur de Chasteüil reprit le

\* Dans les Actes , chap. xxvII.

chemin

chemin de son desert, pour continuer ses Exercices de pénitence: il s'appliqua singulierement à l'oraison; ensorte qu'en peu de temps toute sa vie sut changée en une vie de médita-

tion & de prieres.

C'étoit un des points de sa pénitence, de se tenir toûjours à genoux, même en écrivant, ou faisant quelqu'autre action dans sa cellule; & il n'a jamais changé de posture, si ce n'est lorsqu'étant extremement las, il se tenoit l'espace d'un quart d'heure assis sur ses jambes & sur ses talons, à la mode du pays: mais il ne se couchoit, que quand il n'en pouvoit plus, & qu'il succomboit sous le poids du sommeil, ou des maladies.

Quelquesfois passant les nuits en contemplation, il s'abstenoit de dormir, jusqu'à ce que pressé du sommeil, il tomboit le visage

Tame II.



210 VOYAGE DE SYRIE contre terre, ou proche de son lit, qui n'étoit qu'un tissu de joncs couvert d'un méchant matelas.

Le Pere Elie a assuré que ce serviteur de Dieu étoit souvent troublé dans ses prieres, & dans le peu de repos qu'il prenoit, par la malice du démon, qui le chargeoit de coups, ou en faisant un bruit horrible à la porte de sa grotte, mais que ce généreux. Athléte résistoit à toutes ces attaques, & que rien n'étoit capable de l'ébranler.

On a aussi consideré comme un artifice du même ennemi, le nombre infini de puces, dont sa cellule étoit remplie, & qui luis causoient un tourment sâcheux & continuel, sans qu'il en sût plus distrait, ni moins fervent dans ses Exercices.

Les Maronites comprenant de plus en plus le trésor de sagesse. & de sainteté, que Dieu avoit conduit dans leur Pays, prierent Monsieur de Chasteüil, avec la simplicité qui leur est naturelle, qu'il leur sût permis d'envoyer leurs enfans à son hermitage, pour être instruits des Elemens de la Religion. L'humilité & la vie solitaire de ce saint homme, le porterent d'abord à les resuser, mais il se rendit ensin à leurs instances résterées, & à la permission que lui en donna le Pere Elie.

Il sortoit donc à une certaine heure de sa cellule, pour aller tenir cette pieuse école, qu'il avoit établie auprès d'une sontaine, sous un noyer. Les enfans commençoient par réciter les prieres qu'il leur avoit apprises; ensuite il leur enseignoit les principaux points de la Foi & de la Religion.

Des gens plus avancés en âge

fe trouvoient aussi à ses instructions, & ils l'écoûtoient avec la même docilité & le même prosit que ces petits enfans. Plusieurs le consultoient sur les saintes Ecritures; d'autres venoient apprendre de lui la Science du Salut, & ils s'en retournoient tous remplis de lumiere & d'édification.

L'odeur d'une vie si sainte & si admirable excita cependant la plûpart des Religieux & des Marchands François, à rendre visite à notre Solitaire. Plusieurs voulurent l'assister dans sa pauvreté; d'autres vinrent lui porter des sommes d'argent, de la part de ses parens; mais il demeura ferme à ne rien accepter, se contentant de les remercier, & de manger avec eux, pour garder les regles de la charité & de l'ho pitalité.

Dans ces premieras visites se

voyant accablé de Lettres de ses parens & de ses amis, que ces Marchands lui apportoient, & encore de l'entretien des affaires du monde & de sa famille, il prit ensin la résolution de ne voir personne, qu'après qu'on lui auroit promis de ne traiter avec lui que d'affaires spirituelles.

Il se contentoit de prier pour ses parens, & de les offrir à Dieu, sans entretenir de commerce avec eux, disant que plusieurs Solitaires avoient perdu le fruit de leurs travaux, en retournant ainsi dans le monde, sous prétexte de bien-séance & de charité.

Entre tous les François du Levant, Monsieur de Chasteüil avoit une estime & une affection singuliere pour le Sieur Faure de Marseille, Chevalier du Saint Sepulchre, & Consul de France dans la Natolie. Celui cy le vifitoit souvent; & touché de son extrême pauvreté, il ne cessoit de lui présenter de l'argent, & de lui faire là dessus toutes les instances possibles, se servant même du prétexte d'assister le Pere Elie & les habitans d'Eden.

Mais ce généreux Solitaire resista à son ami avec plus de force & de vigueur, qu'il n'avoit fait aux autres; ensorte qu'ils furent tous obligés d'aller droit au Pere Elie, qui étant le Pere de plusieurs familles, dont il connoissoit les besoins, recevoit les choses qu'on vouloit offrir à Monsieur de Chasteüil.

A mesure que la santé de cet homme de Dieu s'affoiblissoit par ses insirmitez & par la rigueur de sa pénitence, son zele augmentoit pour les choses du Ciel, & singulierement son 22 mour & son respect pour la sainte. Ecriture, qu'il continua de lire à genoux, la tête & les pieds nuds, si ce n'est dans le temps que la maladie le detenoit au lit.

C'est dans ce même esprit, & pour graver l'Ecriture toûjours davantage dans son cœur, qu'il prenoit soin de la copier luimême, avec un attachement & une exactitude surprenante.

Il lisoit l'Ancien Testament dans le Texte Hébreu, parce que ce Texte lui réprésentoit mieux l'expression de l'Esprit de Dieu; & il lisoit le Nouveau en Grec & en Syriaque, asin d'en avoir une plus parfaite intelligence. Le Pere Elie lui en avoit fait une copie en tres-beaux caracteres, sur un Manuscrit de plus de douze cent ans.

Son oraison presque continuelle, jointe aux Ecrits des

#### 216 VOYAGE DE SYRIE

Saints Peres, qu'il consultoit, étoit presque son unique Commentaire: pratique qui lui sut si avantageuse, qu'ensin il n'y eut point de difficulté dans l'Ecriture, qu'il ne dévelopât d'une maniere plus claire & plus élevée, qu'il n'avoit fait avant sa retraite; dequoi les plus Sçavans, qui l'ont consulté depuis son départ de Constantinople, où il s'étoit fait admirer par cette Science, ont rendu des témoignages particuliers.

Au reste son humilité & sa modestie paroissoient dans toutes ses réponses, ne parlant que comme un disciple qui cherche à s'instruire, & ne s'attribuant jamais les explications que Dieu lui inspiroit dans l'oraison; mais alléguant toûjours les Peres & le Texte Hébreu, dont il citoit

une infinité de passages.

Son amour pour la retraite & pour

pour le silence, fortissé par celui de l'Ecriture & de l'Oraison, devint ensin si ardent, que les visites lui furent insupportables; les entretiens des hommes passerent dans son esprit pour des relâchemens, presque réduit à ne plus parler, & retranchant les sorties qu'il faisoit de temps en temps, pour ne pas respirer continuellement le mauvais air de sa cellule.

Il combattit en cette rencontre contre son Pere spirituel, qui n'approuvoit pas cette rigueur excessive; cependant il fallut ceder, ensorte que la seule obeïssance empêcha Monsieur de Chasteüil de s'enterrer, pour ainsi dire, tout vivant dans sa grotte.

Il sortoit à de certaines heures, & à des jours marqués. La premiere sois que ceux d'Eden commencerent à le revoir, ils

Tome II.

218 VOYAGE DE SYRIE s'écrierent, Hada el Kaddis, Voicy le Saint; & ils lui renvoyerent leurs enfans, qui faisoient les mêmes acclamations; dequoi notre Solitaire fut si mortifié, qu'il se renferma de nouveau, par la permission du Pere Elie, tant il craignoit les at-

taques de la vanité.

Les démons, jaloux d'une si haute vertu, employerent alors d'autres artifices, pour lui faire quitter sa retraite; ils lui inspirerent que l'air de dehors étoit absolument nécessaire à sa santé, que la conversation avec les Religieux, & les autres gens de pieté, relâcheroit son esprit; entin que l'instruction des enfans & des ignorans, rempliroit le Mont - Liban de lumiere & de sainteté, étant d'ailleurs facile d'empêcher, ou de mépriser les acclamations du peuple.

Cettte nouvelle tentation em-

barrassa pendant quelque temps le serviteur de Dieu; mais il s'en défendit avec ses armes ordinaires, & il remporta en sin une entiere victoire.

Fortisié par toutes ces épreuves, il n'y eut plus rien qui sût capable de lui faire quitter sa retraite. Dieu le visita quelque temps après par une maladie dangereuse, dans laquelle il n'eut d'abord d'autre secours, que celui du neveu du Pere Elie, qui encore étoit fort distrait par ses occupations de la campagne.

Mais ce bon Pere eut la charité de prendre sa place, & de vouloir assister lui même son disciple. Cette maladie s'étoit formée par l'excès de ses continuelles austéritez; & ensin la siévre, accompagnée de symptômes sâcheux, le réduisit aux

dernieres extrémitez.

Cependant il n'étoit couché T ij que sur un simple matelas étendu sur la terre, couvert de son doliman & de sa méchante robe, la tête appuyée sur un misérable chevet, releve par quelques uns de ses livres.

Il n'avoit point de feu, quoique ce fût en plein hyver; & à l'égard de la nourriture, on ne put jamais l'obliger à prendre du bouillon de viande, suppliant le Pere Elie de lui permettre de suivne l'ordre de la Providemoe, qui lui avoit, disoit-il, mênagé cette maladie, pour la réparation de ses négligences dans le cours de la pénitence qu'il avoit entreprise.

Enfin se considérant comme un criminel étendu sur l'instrument de son supplice, qui n'avoit besoin que de parience & de force, il refusa constamment le secours des Médecins, disant qu'il leur est défendu de toucher aux criminels, ajoûtant qu'il attendoit tout de son Juge qui l'avoit condamné à cette peine, & que ce Juge étant d'ailleurs le souverain Médecin, il donneroit lui-même les moyens de sa dé-livrance.

Telle étoit la foi de cet Anachorete, tel son amour pour la pénitence, & telle son obéisfance aux ordres du Ciel. Le Pere Elie adorant la Majesté de Dieu dans cette merveille, abandonna alors son Disciple à la Providence, attendant ses ordres avec un esprit de soi & de confiance.

Il eut enfin la consolation de voir que Dieu achevant luimême son ouvrage, les accès & les redoublemens de la siévre diminuerent, la rigueur de la fluxion sut adoucie, & la poirrine dégagée; enfin la santé du malade parfaitement rétablie.

T iij

### 222 VOYAGE DE SYRIE

Monsieur de Chasteuil se voyant ainsi guéri, se disposa à rentrer dans ses Exercices ordinaires, estimant que sa santé ne lui étoit rendue, que pour étendre davantage le temps & les travaux de la pénitence, sans que le Pere Elie, qui veilloit toû jours fur lui, pût obtenir autre chose dans sa convalescence. que quelque adoucissement fort court & fort leger. Ce sage Directeur consentit enfin, qu'il suivît les mouvemens du Saint Efprit, & qu'il reprît le train ordinaire de sa vie pénitente.

Peu de temps après, le Pere Elie fut fait Archevêque d'Eden, & il établit sa demeure au Monastere de Saint Serge, situé sur une colline qui regarde Eden, du côté des Cedres. Il y avoit dans ce Monastere une cellule aussi pauvre & aussi incommode, que celle où Monsieur de

ET DU MONT-LIBAN. 225 Chasteuil demeuroit. Le nouveau Prélat lui en proposa le changement, pour l'avoir plus près de lui, & notre Solitaire 7 consentit sans aucune peine.

Dans la suite l'Archevêque étant obligé de quitter ce Monastere, pour résider à Eden, il convia son Disciple de le suivre; mais il fur impossible d'ébranler sa constance sur ce point, alléguant des raisons si remplies de l'Esprit de Dieu, que le bon Prélat fut obligé de le laisser vivre dans sa retraite.

Cependant il avoit un tresgrand soin de le visiter de temps en temps, par la connoissance qu'il avoit de ses infirmitez, & des rigueurs extraordinaires de

sa pénitence.

Dans cette même année il plut à Dieu de remettre les peuples du Liban à une rude épreuve; les Turcs firent une

T iiij

224 VOYAGE DE SYRIE nouvelle irruption dans le pays, & traiterent les Maronites avec tant de violence, qu'ils furent forcés pour la plûpart de prendre la fuite.

L'Archevêque & tout le peuple d'Eden se retirerent, sans pouvoir obliger Monsieur de Chasteuil de quitter sa cellule: il n'étoit resté avec lui à Saine Serge, qu'un bon vieillard, qui passoit les semaines entieres caché dans les grottes voisines, fans fonger aux nécessitez du Monastere, & le servireur de Dieu demeuroit plusieurs jours fans manger de pain.

Au commencement il se nourrit de noix, d'olives, & d'un peu de pain, qui lui furent donnés par quelques passans; mais la persécution ayant redoublé du côté d'Eden, & tous les chemins étant fermés, il fut réduit à l'eau toute pure durant quel-

ques jours.

ET DU MONT-LIBAN. 219

Cet excellent homme, toùjours rempli d'amour pour la
pénirence, & d'une merveilleuse confiance en Dieu, ne songea jamais un moment à quitter
sa cellule, pour chercher du secours; il n'en suc, ni plus triste,
ni plus inquiet; & il ne lui échapa pas un seul mot de reproche
contre ce bon vienlard, qui l'abandonnoit.

Les Marchands François de Seyde & de Tripoly, firem alors plusieurs tentatives, pour le délivrer d'un état si malheureux; mais ils ne purent jamais rien gagner sur sa fermeté, il resusatous les secours qu'ils lui sirent offrir.

Après que cet orage sur dissipé, Dieu rendit la vertu de son serviteur si éclatante dans tout le Mont-Liban, qu'il sortit des soules entieres d'hommes, de semmes, & d'enfans, pour honorer celui de qui ils avoient entendu tant de merveilles, & pour implorer le secours de ses

prieres.

Ils se jettoient à ses pieds au sortir de sa cellule, lui baisant les mains & sa robe, d'autres embrassant ses genoux, & tous lui demandant sa bénédiction, & son assistance auprès de Dieu, dans l'esperance qu'il ne refuseroit jamais celui qu'il avoit soûtenu d'une maniere si merveilleuse.

La plûpart de ceux qui entreprenoient alors le Voyage de Jerusalem, ne manquoient pas de venir visiter aussi notre Solitaire, ne contant pour rien un détour de près de quatre-vingt lieuës, pour avoir le bonheur de l'entendre, & de se recommander à ses prieres.

Enfin les Turcs même, les Arabes, les Druses, & tous les Infideles, qui habitent la Syrie, ne pouvoient s'empêcher d'avoir pour lui une extrême vénération, & de faire cas de ses prieres, après avoir appris de quelle maniere il avoit vêcu durant la derniere persécution.

Il ne rebutoit personne: & après avoir exposé son indignité, il parsoit à tous d'une maniere si humble, qu'il n'édisioit pas moins par sa modestie, que par les veritez sublimes qu'il expli-

quoit dans ses entretiens.

Quoique les hommes se trompent quelquesois sur le fait des miracles, & que là-dessus il y air souvent de l'artissice de la part des démons, notre Auteur assûre que ceux que Dieu a operés par le mérite de ce saint homme, sont si authentiques, & si universellement reconnus dans le Mont-Liban, qu'on ne peut en révoquer en doute la vérité.

#### 228. VOYAGE DE SYRIE

Il raconte ensuite assez au long plusieurs guérisons miraculeuses arrivées en vertu des prieres du Serviteur de Dieu, ou après avoir bû de l'eau sur laquelle il avoit fait des signes de Croix.

Cependant sa profonde humilité & son esprit de retraite souffroient extraordinairement de ce concours extraordinaire de peuple, qui venoit à lui dans ses besoins; & il ne cessoit de demander à Dieu la grace d'en être délivré.

Mais plus il s'efforçoit de se cacher aux yeux des hommes, plus il plaisoit à Dieu de le rencre celebre; ensorte qu'il n'étoit plus consideré que comme la lumiere & la gloire de l'Eglise Maronite.

Cette Eglise sit en ce temps là une perte tres-considérable, par le décés du saint Patriarche George Amiré, le Pere des

peuples, & le Soûtient de la Religion Catholique. Comme on étoit en peine pour l'élection d'un Successeur qui eût son même esprit & ses qualitez, le peuple s'avisa tout d'un coup de proposer Monsieur de Chasteuil.

Tous les Prélats qui compofoient l'Assemblée, prenant cette vûë pour une inspiration du Ciel, permirent au peuple de courir sur le champ au Monastere de Saint Serge, pour réprésenter de leur part au pieux Soditaire, que dans leur extrême affliction, ils ne voyoient que lui qui fût capable de les consoler, en réparant une aussi grande perte, & que tous les Ordres de la Nation Maronite le supplioient instamment de vouloir être le Chef-de leur Eglise.

Alors on vit celui que la faim, la soif, les maladies, les persé230 VOYAGE DE SYRIE cutions, & le démon même n'a-voient pas pû ébranler, abatu de tristesse, & entrer dans une amere affliction.

Il gémit, & pleura devant tout ce peuple, réprésenta son indignité & son insuffisance, & allégua enfin tant de raisons, qu'après plusieurs instances résterées, les Maronites surent obligés de se retirer, sans obtenir autre chose de lui, que la promesse de les assister de son conseil & de ses prieres dans une occasion si importante.

Le refus de Monsieur de Chasteuil sit tant d'impression sur l'esprit de ceux qui pouvoient aspirer à la dignité de Patriarche, qu'il n'y en eut aucun, qui n'entrat dans des sentimens pa-

reils aux siens.

Enfin le jour de l'élection étant arrivé, tous les Prélats s'accorderent entr'eux de nommer celui qui étoit en réputation d'être le plus sage & le plus vertueux, & qui avoit une union plus particuliere avec notre Solitaire, c'est à dire l'Archevêque d'Eden.

Mais ce saint Prélat leur déclara, qu'il ne consentiroit jamais à son élection, qu'il n'eût consulté Monsieur de Chasteüil, ne pouvant douter que Dieu ne découvrît sa volonté à celui qu'il favorisoit par des graces si extraordinaires.

hermitage, & lui ayant exposé la disposition du Clergé, & les raisons de sa répugnance particuliere, notre Pénitent, qui avoit recommandé cette affaire au Seigneur, ne craignit point de découvrir à ce bon Pasteur tout ce que le Saint Esprit lui inspiroit sur son sujet; desorte que l'Archevêque demeura convaincu que c'étoit Dieu. luimême, qui l'appelloit à cette di-

232 VOYAGE DE SYRIE gnité, & toutes ses craintes se changerent en une consiance entiere en sa miséricorde.

Il se rendit à l'Assemblée, & s'étant prosterné, il adressa à

Dieu ces paroles : Me voila,

Seigneur, envoyez-moi; vous avez parlé, & votre serviteur vous a écouté. Sa nomination fut ensuite confirmée, & l'Eglise Maronite n'a point en de plus faint, mi de plus grand Patriarche.

Tout le Mont-Liban admiroit alors la conduite de l'Esprit de Dieu sur ces deux saints Personnages, récompensant l'humble resus de l'un, en le faisant l'Arbitre d'une élection si importante, & celui de l'autre, en le consirmant le Pere de la \* premiere Eglise de l'Orient.

LA VIE

<sup>\*</sup>On peut appeller cette Eglise la premiere de l'Orient, à cause de sa Catholicité, & du Patriarcat d'Antioche, dont elle est aujourd'huy le Siége.

ET DU MONT-LIBAN. 233



# LAVIE

DE MONSIEUR

## DE CHASTEUIL.

Livre Quatriéme.

Patriarche, Monsieur de Chasteüil étant prive de la consolation & des secours qu'il recevoit de lui à Eden, tout le monde s'empressa de lui offrir une retraite plus commode, & moins exposée que celle de Saint Serge.

Entre tous les autres, le Pere Tome 11. 234 VOYAGE DE SYRIE Celestin \* de Sainte Liduvine, Supérieur des Carmes Déchaufsés du Mont-Liban, entreprit de lui faire quitter sa cellule, pour venir demeurer avec lui dans le Monastere de Mar-Elicha, situe dans la Vallée des Saints, sur les bords du Kadicha.

C'est un lieu que j'ai déja décrit dans mon Voyage du Mont-Liban, & qui semble n'avoir été fait, que pour servir de retraite à des hommes élevés à la contemplation, consacrés au silence & à la solitude.

ence & a la lontude.

Ge Pere communiqua son desse sein aux deux principaux Chesse de la Nation Maronite, lesquels voulurent bien l'accompagner au Monastere de Saint Serge,

Ce Pere s'appelloit dans le Monde. Pierre Golius. Il étoit sçavant dans les. Langues Orientales, ayant donné au Public une Version Arabe du Livre de l'Imitation, de Jesus Christ. Il étoit frere du fameux Jacques Golius, Professeur en Arabe à Leyde.

pour lui aider à faire à Monsseur de Chasteuil les plus vives instances.

Notre Auteur raconte là dessus une choses qui paroîtra merveilleuse, & que je rapporterai icy dans ses propres termes: Peu au paravant leur visite, ce saint homme avoit eu une vision durant la nuit, dans laquelle un Religieux, vêtu comme un Carme Déchaussé, s'étant apparu à lui, lui sit un signe de la main, en lui disant d'un ton de voix tres-intelligible: Que faites, vous icy è levez-vous, & venez avec moy.

Le Pere Celestin, accompagné des deux Seigneurs Maronites, n'eut pas plutôt sini son discours, que Monsieur de Chasteüil se remit dans l'esprit l'image de son visage, & reconnut quec'étoit lui qui lui étoit appatu. Ainsi ne doutant plus que ce

V ij

236 VOYAGE DE SYRIE ne fût Dieu même qui l'appellât à l'hermitage de Mar-Elicha, il leur promit, après avoir raconté sa vision, d'accepter l'offre qu'ils venoient de lui faire, & il les remercia de leur charité.

Sur la fin du mois de Novembre 1643. c'est à dire, environ six mois avant sa mort, le même Pere Celestin, accompagné des mêmes Chefs, le vints prendre à Saint Serge; & après. avoir fait charger son pauvre équipage, qui ne confistoit qu'en un marelas, & en quelques livres, on obligea Monsieur de Chasteuil, qui étoit extrémement foible, de monter à cheval, & ils prirent tous ensemble le chemin de Mar-Elicha, qui est éloigné d'Eden de deux bonnes lieuës.

Le peuple de ce canton avertide ce Voyage, vint au-devant du Serviteur de Dieu, jusqu'au Bourg de Bescharay, faisant connoître sa joye & son respect, par plusieurs acclamations réiterées; il le suivoit ainsi jusqu'à Mar-Elicha, ou les Religieux le reçurent à l'entrée du Monastere; & après avoir été à l'Eglise, pour remercier Dieu de la faveur qu'il leur faisoit, ces bons Peres le conduisirent dans la cellule qui lui avoit été préparée.

D'abord que Monsieur de Chasteüil fur établi à Mar-Elicha, les Hermites Carmes touchés de la foiblesse où ils le voyoient, s'empresserent tous à vouloir le servir dans ses besoins, & à lui procurer quelque soulagement; mais il ne voulut riendiminuer de ses anciennes austeritez il jeûnoit à l'ordinaire, & ne mangeoit qu'une fois le jour; ses prieres, ses disciplines, étoient toûjours les mêmes.

238 VOYAGE DE SYRIE

Le Pere Celestin lui sit làdessus les plus sages & les plus charitables remontrances, que notre Solitaire prit pour un piége du démon, & lui répondit d'une maniere également humble & touchante.

Et pour accorder en même temps quelque chose à l'esprit de charité de ce Pere, il promit de retrancher ses veilles, & il consentit de manger des herbes & des légumes durant les Fêtes de Noël, & quelques jours avant le Carême.

Mais depuis, comme pour racheter cette complaisance, il sit une rude abstinence durant tout le Carême suivant; il reprit sa saçon ancienne de jeûner, & se réduisit à si peu de nourriture, qu'il est impossible de comprendre comment une personne si délicate & si abatue pouvoit subsister.

A mesure que la santé du pieux Solitaire s'affoiblissoit, on voyoit augmenter son zele & sa ferveur pour les choses du Ciel, & sur-tout ce respect & cette vénération qu'il avoit toûjours eu pour la Saince Eucharistie. Il avoit là-dessus des sentimens si humbles, & tant de crainte salutaire, qu'encore qu'il parût tres-digne de participer tous les jours aux Saints Mysteres, il ne voulut jamais communier plus. souvent que les jours de Fêtes, & employant tous les aurres jours en des Exercices de pieté, pour s'y mieux préparer : prieres ferventes, jeunes extraordinaires, disciplines réfterées, & autres mortifications.

En récompense de son respect & de fon amour pour l'Eucharistie, on remarquoit visible. ment les douceurs & les plaisirs: qu'il goûtoit tous les jours, en

assistant à la Messe, ou en recevant le Corps de Notre Seigneur. L'exemple de sa rare pieté servit là dessus d'instruction à tout le Mont-Liban, & l'on vit augmenter dans les Eglises le véritable respect & l'amour qui sont dûs au plus Saint de nos Mysteres.

Cependant sur la fin du Carême de l'année suivante 1644. il tomba dans une phtysie tresfâcheuse, accompagnée d'une siévre lente qui lui dura jusqu'à

la mort.

D'abord ses foiblesses parurent si extraordinaires au Pere Celestin, qu'il employa ses derniers efforts pour lui faire moderer ses austeritez; mais il ne put rien obtenir, pas même, au lieu des boüillons à la viande, qu'il prît une espece de boüillon à l'huile, selon l'usage du pays.

Notre Auteur fait icy de trespieules

ET DU MONT-LIBAN. 241 pieuses réflexions sur la différence des états, & sur la diversité des dons dans la pratique de la vie intérieure, reconnoissant que ce qui paroît de dur & d'extraordinaire dans ce saint Pénitent, ne l'est pas en un sens, & qu'il plaisoit à Dieu de le faire ainsi marcher jusqu'à la fin, dans la voye des mortifications, & des souffrances les plus rigoureuses. Il raconte aussi toutes les réponses remplies de cet esprit de pénitence, que Monsieur de Chasteuil faisoit aux instances charitables du Pere Celéstin.

Enfin, à l'occasion de l'arrivée du Pere Thomas de Saint Joseph, qui venoit pour être Prieur à Mar-Elicha, & qui, avec beaucoup de sagesse & de vertu, avoit encore ui e g ande expérience dans le discernement des voyes intérieures, l'Aureur expose fort au long tous! e, en-

retiens spirituels qu'il eut avec notre malade, ajoûtant qu'à la fin de ces entretiens, le Pere fut tellement touché de l'excellence de ses sentimens, qu'il remercia Diieu de la grace qu'il lui avoit faite de le conduire au Mont-Liban, pour y admirer un Solitaire si détaché, & pour pouvoir rendre un jour témoignage de sa vertu.

Au milieu de ces grandes dispositions la maladie augmente, la stévre parut si violente, qu'on sut obligé de le transporter sur la terrasse de l'Hermiage, dans une cabane saite avec des nattes, pour l'éloigner du bruit de quelques Ouvriers, qui travalloient près de sa cellule.

Le bruit de sa maladie s'étant répandu, tout ce qu'il y avoit aux environs de Gens distingués parmy les François & parmy les Maronites, le vint visiter; entre autres, les Sieurs Lombardon, Coulomb, & Garcin, Négocians de Marseille, y vinrent de la Ville de Tripoly, pour lui offrir toutes sortes de secours.

Ils le trouverent dans sa nouvelle cabane, lisant dans la Bible, à la lueur d'une lampe. Ils voulurent d'abord lui baiser les mains; mais il les prévint par son humilité, & se mit sur son séant.

Ils furent tous surpris de le voir souffrir avec tant de patience, les accès d'une toux qui ne le quittoit point, & le débordement d'une fluxion qui l'étoufoit, sans que cela l'empêchât de continuer tranquillement son étude de l'Ecriture.

Au reste, il les consola d'une maniere si touchante, qu'ils ne purent lui parler autrement que par leurs larmes. Ils donnerent à celui qui l'assission, quelques pains tendres, au lieu des galettes noires & mal cuites qu'il mangeoit, & qui ne faisoient qu'aigrir sa fluxion; & avant que de le quitter, ils offrirent de lui envoyer le Chirurgien François de Tripoly, pour le saigner, & pour lui donner d'autres sou-lagemens; mais il les remercia, en les assurant qu'il n'attendoit sa guérison que de Dieu seul.

Il passa dans l'excès de cette souffrance, jusqu'à la veille de la Pentecôte, entendit la Messe, qu'il se confessa, & qu'il reçut

le Viatique.

Dès qu'il eût participé aux Saints Mysteres, il commença d'être mieux; & l'on remarqua sur son visage une joye toute extraordinaire, & une couleur plus vive paroissant aussi plus fort & plus vigoureux qu'auparavant.

Ce changement fit esperer qu'il pourroit durer encore quelques mois, & peut-être même recouvrer sa santé; ainsi le Pere Celestin ne craignit point de le quitter pour quelques jours. Il partit ce soir-là même pour aller à Hasroun, où l'Archi-prêtre l'avoit invité de venir prêcher, & d'Hasroun il se rendit le lendemain à Burgkesta, qui en est proche, où le Pere Thomas devoit aussi se trouver, pour y celebrer la même Fête.

Ce Pere, avant que de partir de Mar-Elicha, avoit recommandé le malade aux Religieux. Maronites qui y étoient restés, dont l'un, qui se nommoit le Pere Adam, étoit Prêtre, mais trois heures après que le Pere Thomas sut parti, environ une heure après se coucher du Soleil, ce saint homme, à qui Dieu avoit sait connoître que son heure étoit arrivée, ayant fait appeller tous ceux de la Maison, il leur

246 VOYAGE DE SYRIE dit: Je m'en vais partir, par la

misericorde de Dieu.

Puis se tournant vers le Pere Adam, il le supplia d'avertir les autres Peres de le venir assister, & de lui donner leur bénédiction. Ce Pere tout effrayé de l'entendre, lui dir que les Peres étoient à Bagrakasta, d'où ils ne devoient revenir que le lendemain, offrant de les envoyer querir à l'heure même; à quoi le saint homme repartit, que c'étoit assez, & qu'il suffiroit qu'ils vinssent le lendemain.

Comme il achevoit ces paroles, il tomba dans une extrême foiblesse, qui sit juger qu'il alloit mourir, mais il en revint aussi-tôt; & ayant demandé une plume & de l'encre, l'abattement général où l'avoit réduit cette foiblesse, l'empêcha de pouvoir former aucune lettre.

Il disposa de vive voix du peu de meubles qui lui servoient dans sa cellule, en faveur de ceux qui étoient présens dans le Monastere; & il donna au Pere Adam le Livre des Evangiles, que le Pere Elie lui avoit écrit en Syriaque.

Puis il dit: fe donné le reste de mes Livres aux Reverends Peres Carmés Déchaussés, destrant de leur témoigner par ce pesit présent la reconnoissance que je leur dois s pour tous les soins qu'ils ont daigné prendre de moy, depuis qu'ils m'ont donné retraite parmy eux, & pour la charité dont ils m'ont bonoré.

Il conjura ensuite les Religieux de se retirer dans leurs cellules, pour prendre le repos de la nuit, leur déclarant qu'il étoit entre les mains de Dieu, qui le soûtiendroit par ses Anges, tandis qu'ils seroient dans le sommeil. X iiij 248 VOYAGE DE SYRIE

Le Pere Adam lui résista plus que tous les autres; mais il ne put jamais gagner sur lui, qu'il demeurât dans sa cabane le reste de la nuit; il obtint seulement, qu'il pourroit le venir voir à l'heure de minuit, pour sçavoir comment il se porteroit.

Comme il avoit aimé la pénitence toute sa vie, il ne voulut jamais permettre qu'on le changeât de ce lieu-là, & qu'on lui donnât d'autre chevet que la même pierre sur laquelle il avoit coûtume de reposer, lorsqu'il étoit en santé.

Et quoique l'excès de la toux, qui lui déchiroit la poitrine, & qui le jettoit de moment à autre dans la défaillance, obligeât ceux qui l'assistoient de prendre un lit plus commode, il ne laissa pas de tenir ferme jusqu'à la sin, en leur disant:

Que le lit sur lequel il étoit

ET DU MONT. LIBAN. 249 couché, étoit sans doute beaucoup plus mol que la Croix de -Jesus Christ, & que ce seroit. une chose bien indigne de voir . fur la plume le membre de ce « Chef qui avoit été percé d'é-« pines, & qui n'avoir pas eu de " pierre pour se reposer; qu'un « pécheur aussi grand qu'il étoit, « ne devoit point chercher à di-« minuer son supplice, tandis que « celui qui étoit l'innocence mê- « me, & qui n'avoit que la figure « de pécheur, avoit embrassé le« sien jusqu'à l'extremité, sans en « vouloir adoucir la rigueur.

La Croix qu'il tenoit embraffée, sans se lasser, lui servoit de lit, & de toutes les autres commoditez dont on a coûtume de soulager les malades: il la regardoit comme son unique soûtien, & comme le souverain remede à tous ses maux. C'étoit aussi ce qui lui faisoit souhaitter de mourir seul, séparé de tous ceux du Monastere, pour imiter Jesus-Christ, qui avoit été délaissé des siens sur le Calvaire.

Enfin Dieu l'exauça dans ses desirs; car étant demeuré entiérement seul, cette heure après laquelle il avoit tant soupiré, arriva par une disposition toute particuliere de la Providence, & cette ame sainte sut séparée de son corps la nuit de la Fête de la Pentecôte, le quinzième jour de May de l'année 1644.

Le corps du bien-heureux Solitaire demeura dans une posture qui réprésentoit l'union étroite qu'il avoit euë avec la Croix, & qui prêchoit encore, pour ainsi dire, la pénitence. Il tenoit le Crucisix entre ses bras, collé sur son visage, étant couché sur le côté droit, & ayant sa tête appuyée sur la pierre qui lui servoit de chevet. ET DU MONT-LIBAN. 25F

Le Pere Adam étant entré dans sa cabane à l'heure de minuit, le trouva en cet état: ce qui lui sit d'abord juger qu'il n'étoit pas encore mort, mais qu'il pouvoit être en priere, ou en méditation sur son Crucisix. Il demeura quelque temps en suspens dans cette pensée; mais s'étant approché de plus prés, & l'ayant considéré avec attention, il reconnut qu'il étoit passé.

La consternation du Pere Adam, & des autres Religieux, qui n'avoient quitté le saint homme que depuis deux heures, fut telle, qu'ils demeurerent long-temps sans parler devant cet objet. Ils passerent le reste de la nuit à pleurer sur leur perte,

& à faire des priéres.

Le Pere Thomas & le Pere Celestin ayant appris cette triste nouvelle par un exprès, descendirent aussi'-tôt à Mar-Elisha,

pour mêler leurs larmes avec celles de leurs freres. Ils le trouverent encore couché dans la même posture que le Pere Adam l'avoit vû à l'heure de minuit. Ils l'embrasserent respectueusement; & après l'avoir arrosé de larmes, ils firent des prieres sur lui, & ensin ils délibererent sur son Enterrement.

Pour se conformer en quelque façon à son esprit de pauvreté, on le revêtit de ses habits les plus usés, on lui laissa son doliman, & on lui mit par-dessus un beau surplis, pour marquer la vénération qui étoit due à sa sainteté.

Enfin, après l'avoir mis dans une biere, qui, selon le témoignage de l'Archevêque d'Eden, a été honorée de plusieurs miracles, que Dieu a operés par son attouchement, on le couvrit presque tout de sleurs. ET DU MONT-LIBAN. 253

Le bruit de sa mort s'étant répandu, tous les peuples voisins accoururent pour le voir, & pour assister à ses sunérailles. Les uns lui coupoient son doliman, les autres le surplis; beaucoup s'empressoient pour avoir quelque chose qui eût servi à son usage, & tous l'invoquoient comme un Saint, lui baisant les pieds, ou les mains, & jettant sur lui de nouvelles sleurs.

Il paroissoit sur son visage une beauté & une lumiere toute extraordinaire, qui frapoit d'admiration tous ceux qui le regardoient. Notre Auteur ajoûte, qu'il sortoit de ce corps vénérable une sueur merveilleuse, qui servit à la guérison de quel ques malades, & qui sit rendre a Dieu des Actions de graces, a d'avoir savorisé le Mont-Liban d'un Trésor si précieux.

Après qu'on l'eur déposé dans.

254 VOTAGE DE STRIE la Chapelle de l'Hermitage, on fit sur lui les prieres accoûtumées, ensuite desquelles on chanta deux Messes solemnelles, l'une en Latin, selon le Rit Romain, & l'autre en Syriaque, selon l'usage de l'Eglise Maronite.

A la fin des Messes, on l'inhuma dans la même Chapelle, du côté du Couchant, dans un petit caveau qui avoit servi de sepulchre aux Evêques de ce lieu-là. Les Prêtres Maronites ne voulurent jamais permettre qu'on le mît autrement qu'assis, pour le traiter avec plus de respect, disant qu'il le falloit mettre en la posture d'un homme qui enseignoit encore la pénitence après sa mort.

Sept jours après, afin de sarissaire à la dévotion des peuples, qui accouroient de tous côtés, & qui se plaignoient de LT DU MONT-LIBAN. 255 la précipitation de cet Enterrement, les Peres furent obligés de renouveller ses obseques, & de lui faire un Service plus solemnel.

Pour cet effet, ils firent une Convocation générale de tout le Mont Liban, & ils inviterent à la Cérémonie le Consul de France & les Marchands François de Tripoly, lesquels se rendirent tous à Mar-Elicha le jour marqué, sçavoir le 23. May; ils voulurent même contribuer à la dépense, tant du Service que du Festin, que les Peres avoient préparé, selon la coûtume du Pays.

Plusieurs Evêques s'y trouverent avec un tres grand nombre de Prêtres. Le Peuple y vint en foule; & le concours fut si grand, que le Monastere ne put

en contenir la moitié.

Les Peres Carmes chanterent

256 VOYAGE DE SYRIE une grande Messe à la Romaine, & un Archevêque Maronite officia pontificalement à une autre grande Messe, qui sur celebrée selon le Rit Syrien.

Le Pere Celestin prononça un fort beau Panegyrique en Langue Arabe, où il réprésenta avec tant d'éloquence, & tant de pieté toutes les versus de cet excellent homme, & les merveilles que Dieu avoit operées par lui, qu'il suffisoit pour faire comprendre que sa vie a été un miroir parfait de celle des plus celebres Solitaires de l'Antiquité.

Les autres Evêques, & tous les Prêtres qui assisterent à la Cérémonie, dirent des Messes particulieres, en action de graces de la faveur que Dieu avoit faite à leurs Eglises, en leur donnant un exemple si rare & si accompli.

Enfin ce fut moins une Cérémonie monie funebre qu'une Fête, qui dura tout le reste du jour. Plus de trois cens personnes assisterent au Festin qui se fit après le Service; le Peuple dressa des tables hors du Monastere, donnant des marques de sa joye par des Hymnes & des Chants de louarge, de gloire, & d'actions de graces qu'il rendoit à Dieu.

Les plus sages se disoient les uns aux autres: Nous sommes « venus, non pas pour pleurer, « mais pour nous réjoüir de la se-

licité de notre Saint.

Les Evêques, les Prêtres, & les Marchands François voulurent absolument avoir des Peres Carmes quelque Relique du Serviteur de Dieu; mais jamais ils ne virent rien de plus vil, ny de plus pauvre, que les choses qui leur furent données, admirant la pauvreté & le mépris des choses du monde, dont

Tome II.

258 VOYAGE DE SYRIE ce saint homme avoit fait profession jusqu'à sa mort; le Peuple se contenta de baiser la pierre qui fermoit son Sepulchre.

Dans la suite, le bruit des merveilles que Dieu operoit par son intercession dans tout le Mont-Liban, excita un pieux Marchand de Marseille, nommé le Sieur Boissely, qui résidoit alors à Tripoly, de proposer aux Peres Carmes de tirer ce saint dépost du Caveau où il avoit été mis, crainte qu'on ne l'enlevât, pour le mettre dans un autre sepulchre, où il seroit plus en seureté, offrant d'en faire toute la dépen e.

Son dessein étoit de conserver ce Corps en dépôt, comme une précieuse Relique, asin qu'il pût un jour le faire transporter en France, pour la consolation de ses parens, & pour la gloire de son Pays, sans avoir la peine

de chercher ses os parmi ceux des Evêques qui étoient enterrés dans le même tombeau.

Les Peres accepterent cette offre; on sit un sepulchre de pierre d'environ huit pieds de profondeur; & il ne sut pas plutôt achevé, qu'on y mit le Corps du saint Anachorete, en la même posture qu'il avoit été mis

dans le premier tombeau.

On l'orna de plusieurs Epitaphes, en François, en Latin, en Arabe, & en Syriaque, & on posa dessus une lampe, qui brûle continuellement par les aumônes des Peuples, qui y accourent de toutes parts, sans parler des Pelerins étrangers, que la dévotion y attire tous les jours.

Les Maronites ne l'appellent jamais autrement que le Bienheureux; & de la maniere dont ils m'en ont parlé, je ne fais 260 VOYAGE DE SYRIE aucun doute, que son nom ne soit bien-tôt inseré dans le Menologe de l'Eglise Patriarchale du Mont-Liban.



## ET DU MONT-LIBAN. 261

## PRANCISCI GALLAUPII. DE CHASTEUIL,

NOBILIS AQUENSIS,

Omnium Vita Ascetica virtutum laude, Sacrarum Litterarum, & Sancta Lingua notitià ac eruditione prastantissimi, im Libani Montis Eremo vità functi.

C Lauditur sioc tumulo Libani pius In-

\*\* Incola post mortem factus in Arce poli ;

Arctam pauperiem vivens qui prætulit auro,.

Et Libanum Patriæ, deliciisque Eruces :-

Cui Deus, ob contempta, dabat quæ munera: Mundus,

Plena restituit cœlica dona manu;

Nam superas concessit opes pro paupere vita,

Cœlum pro Libano, gaudia pro crucibus.

Advena, qui magnæ properas ad Templa Sionis,

Ad Libani primum culmina flècte gradum.

Et prius ac facrum Christi venerere Se-

Gallaupi marmor quod tegit ossa vide.

## 262 VOYAGE DE SYRIE

Id veluri speculum est, à quo dum membra, reguntur,

Viva inculpatæ mentis imago nitet.

Magni gesta viri hi cineres imitanda suadent. Virtutum veras hæc docet urna vias.

Hac precor ut persculpta legas pia facta tad bella,

Nam quæ miteris, quæve sequaris habent?

Mic te dispones loca CHRISTI Sanguine, tincta,

Et sacra inoffenso Templa subire pede."

Mis sanctam ut peragres Terram, sandalis disces

Solvere, & intacta mente placere Deo.

Nec tantum in terra CHRISTI spectare Sopulchrum,

sed Solium in Colo cernere dignus eris



ET DU MONT-LIBAN. 263



## HISTOIRE

DU PRINCE JUNÉS, MARONITE.

E Prince Junés étoit issuid'une des plus illustres Familles de tout le Mont Liban. Il étoit proche parent & Allié de l'Emir, qui est Prince & Chef de toute la Nation Maronite; & entre plusieurs Domaines considérables, il jouisfoit à titre de Principauté de plusieurs belles Terres sur la pente du Mont Liban, aux environs de Tripoly & de Gebail, qui lui faisoient près de cent mille livres de revenu.

Junés étoit d'ailleurs bien fait

de sa personne, d'un esprit aisé & insinuant, & possedoit sur toutes choses un talent admirable pour le commerce des Grands. Ces qualitez jointes à beaucoup de prudence & de capacité, lui attirerent l'estime & la consiance des Ministres de la Porte; & plusieurs Pachas de Syrie l'employerent utilement dans les plus importantes affaires de leur Gouvernement; ensorte que son autorité devint peu à peu presque égale à celle des Gouverneurs de cette Province.

Sa fortune ne manqua pas de lui faire des envieux; & son Ministere, quoique juste, d'exciter des mécontens parmi les principaux Officiers, & parmi les plus considérables Turcs de la Province, jusqu'à ce point, qu'ils s'unirent enfin tous ensemble pour le perdre.

Ils se servirent pour cela de L'humeur

Phumeur avare & cruelle de Kabban. Ebn-Elmatargi, nou-veau Pacha de Tripoly de Syrie, hommede fortune, & natif \* du même. Pays. Ils lui porterent plusieurs chefs d'accusation contre Junés; & entr'autres ils inssistement sur ses richesses, & sur ses nouvelles acquisitions.

Le Pacha les écouta favorablement, & commença par faire arrêter le Prince Junés, mais encore le Prince Joseph, son frere, avec les femmes, & les enfans de tout âge & de tout sexe des deux familles, sans compter plusieurs de leurs Parens & Alliés, qui furent aussi mis en prison, au nombre de plus de cinquante personnes.

On sit d'abord entendre au mal heureux Prince Junés, que son affaire étoit capitale pour lui & pour toute sa Maison, & que

<sup>\*</sup> Il étoit de Laodicée.

le seul moyen qu'il y avoit de se délivrer lui & les siens, d'une mort cruelle & honteuse, étoit de renoncer au Christianisme, & de se faire Mahometan.

Junés sit paroître d'abord toute la fermeté d'un Prince & d'un véritable Chrétien. Il résista aux menaces, & à toutes les ruses dont on se servit pour le gagner; mais ensin l'interêt de toute sa famille, le risque même qu'elle alloit courir du côté de la Religion, s'il venoit à mourir le premier, lui sirent trouver une espece de temperamment, pour se tirer tous ensemble d'un pas si dangereux.

Ce fut de se déclarer Musulman extérieurement, avec cette condition expresse, qu'il changeroit lui seul de Religion, & que toute sa famille resteroit Chrécienne, & seroit aussi-tôt

mise en liberté.

Le Pacha, qui ne vouloit pas perdre absolument un homme de cette consequence, & qui croyoit aussi de ne rien risquer du côré de l'interêt, consentit sans peine à la proposition de Junés; il se contenta de son exterieur de Religion, & il donna une entiere liberté de conscience & de personne à toute sa Maison.

Le Prince a dit en mourant, que cet expédient, qu'il condamna depuis, lui avoit d'abord paru, non seulement légitime, mais en quelque façon méritoire, parce qu'il sauvoit par-là plusieurs ames du Mahométisme, & qu'il éludoir encore le mariage qu'on prétendoit faire de ses filles & de ses niéces avec des Seigneurs Turcsdes plus distingués.

Junés employa encore quarante jours à faire sa cour au Pacha, pour mieux couvrir son véritable dessein; & cependant il envoya secretement sa femme, se enfans, & tous ses parens, dans les plus hautes montagnes du Kesroan, c'est à dire, qu'il les mit tous dans une parfaite seureté, & il se rendit lui-même dans cette retraite au bout des

quarante jours.

Son premier soin sut d'aller se jetter aux pieds du Patriarche des Maronites, de pleurer amérement, & de confesser sa soi-blesse. Il déclara hautement, qu'il n'avoit jamais cessé d'être Chrétien. Il renouvella sa Profession de soi; & après avoir requi lui sut imposée, il sut absous & reconcilié à l'Eglise par le Patriarche. Ce spectacle sut touchant, & plein d'édissication dans tout le Mont-Liban.

Junés ayant tâché de fatisfaire à ce qu'il devoit à la Religion, il entreprit encore de le justifier devant les hommes. Il appella de toute la procedure du Pacha de Tripoly, tant sur les chess d'accusation, que sur la violence qui lui avoit été faite; & il eut assez de crédit auprès des Ministres, pour faire porter son affaire devant le Grand Seigneur.

Le Pacha envoya aussi des Mémoires pour sa défense, & sit agir ses amis; mais l'affaire ayant été rapportée en plein Divan, le Grand Seigneur trouva qu'il s'agissoit au sonds d'un point de doctrine & de Religion; & sur ce principe il en renvoya la décision pleine & entiere au Grand Mousti de Constantinople.

Ce Chef de la Loi Mahométane, après un sérieux examen du fait & de la question, rendit ensin son jugement solemnel en faveur du Prince Junés. Il déclara nulle & abusive la profession apparente qu'il avoit faite du Mahométisme, comme étant un effet de la violence que lui avoit faite le Pacha de Tripoly, & il sit désense de l'inquiéter à l'avenir sur cette matiere. Ce jugement surprit bien du monde, mais les plus éclairés s'étoient attendus que la Cour Othomane se ressource des services & du mérite de Junés.

Cependant ce Prince n'étoit pas intérieurement satisfait; il avoit toûjours au fond de son cœur une douleur secrete du scandale qu'il avoit donné aux Chrétiens d'une grande Ville.

Pressé de ces sentimens, il descendit un jour à Tripoly, & là en présence du Pacha & de toute sa Cour, il confessa hautement sa Foi: ce qu'il sit ensuite par toute la Ville, avec une har-

diesse \* qui étonna tout le monde.

. Les Turcs furent obligez de dissimuler cette démarche, quoiqu'extrémement délicate; Junés fut même heureux jusqu'à ce point, que le Gouvernement venant à changer peu de temps après, le nouveau Pacha l'appella au maniement des principales affaires, & lui confia en particulier le soin de toute la campagne de Tripoly, qui est vaste & d'une grande discussion; & pour le mettre dans une entiere seureré, il lui sit venir de Constantinople un Commandement Imperial, qui en confirmant la Senrence du Moufti, permettoit à Junés & à toute sa famille, de continuer l'exercice de leur Religion, avec de tres-

Z.iiij

<sup>\*</sup> Voyez un autre exemple aussi remarquable dans le cinquiéme tome de la Perpeunité de la Poy, page 240.

expresses défenses de les troubles à l'avenir.

Junés vêcut pendant cinq années dans une profonde paix, avec toute la famille, dans la Ville de Tripoly, exerçant avec beaucoup d'honneur & de fidelité les fonctions de son Gouvernement; mais au bout de ce terme, c'est à dire, au commencement de l'année 1695, le Pacha de Tripoly ayant encore été changé, & les amis que Junés avoit à la Porte étant morts, ou disgraciés, ses ennemis prositerent de cette conjoncture pour le perdre entierement.

Ils l'accuserent encore de plussieurs crimes auprès du nouveau Pacha, & entr'autres sur le fait de leur Religion, qu'il avoit, selon eux, outragée & soulée aux

pieds.

Le Pacha le fit d'abord mettre dans les fers, & il n'oublia enfuite, pendant plus de deux années de prison, ni menaces, ni
tourmens, ni ruses, ni caresses,
pour ébranler la Foi de cel rince,
jusqu'à lui promettre, avec la
conservation de tous ses biens,
les premieres Charges de la Province, & de le faire ensin succedér en sa place au Gouvernement general de Tripoly.

Junés fut toûjours ferme & inébranlable, & rien ne fut plus chrétien & plus touchant que tous ses discours; il témoigna même qu'il recevoit comme une grace du Ciel cette dernière persécution, qui lui donnoit lieu de laver dans son sang sa première faute, & de le répandre pour la désense de la véritable Religion:

Enfin sur les nouvelles sollicitations que le Pacha vint sui faire en personne, Junés ayant répondu, qu'il ne vouloit pas changer « la Pierre précieuse de la Foi « 274 VOYAGE DE SYRIE

Puante de la foi de Mahomet: le Pacha irrité de cette expression, comme d'un blaspheme horrible, déchira \* sa Robe, traita Junés de chien & d'infidele, & le condamna sur le

champ à être empalé.

Dans l'Empire Ottoman les Gouverneurs de Province ont droit de vie & de mort sur les sujets du Grand Seigneur, & leurs jugemens irrévocables s'e-xecutent sur le champ. Cependant le Pacha sit encore deux tentatives pour sauver Junés, la premiere sut de lui envoyer tous ses amis, pour tâcher de le ramener au point qu'il souhaittoit; mais cette démarche sut encore inutile, & ne servit qu'à faire admirer davantage sa fermeté.

On sit enfin sortir ce pauvre

<sup>\*</sup> C'est une ancienne coutume chez les

Prince de son cachot, le pal sur les épaules, précedé & suivi d'une multitude infinie de peuple, qui insultoit à son ignominie; il traversa ainsi toute la Ville, & il sur conduit sur une colline voisine, qui devoit être le lieu

de son supplice.

Avant qu'il fût livré à ses bourreaux, le Pacha envoya pour la derniere sois lui proposer la vie, la restitution de ses biens, & le rétablissement de sa famille. Ensin le Gouverneur n'oublia rien pour le tirer d'affaire; mais toutes ses tentatives surent vaines, Junés parla toûjours en Heros Chrétien, & répeta plusieurs sois ces paroles: Je me consie en la grace de Dieu; il aura soin de moi, de ma samille, & de mes biens.

Enfin en perseverant dans ces grandes dispositions, il souffrit constamment & chrétiennement le plus rigoureux de tous les supplices, à la vûë de toute la Ville & de tout un grand peuple, qui étoit accouru de plusieurs lieuës aux environs, pour assister à ce spectacle: regretté des uns, mocqué des autres, plaint de plusieurs, & enfin admiré de tous.

Depuis l'élevation du pal jufqu'à l'article de la mort, il ne cessa de remercier, de benir, & d'invoquer le Seigneur. Il eut recours à la Sainte Vierge & aux Saints; il répeta sa Profession de Foi, & en faisant divers Actes d'amour & de contrition, il rendit ensin son ame à Dieu le même jour de son Martyre, qui sur le May 1697.

Son corps resta sur le pal cinq jours entiers, gardé par deux Compagnies de soldats, crainte qu'il ne fût enlevé par les Chrétiens Maronites. Des Témoins dignes de foi, ont attesté avec serment, que dès la premiere nuit de l'execution, il parut sur sa tête une espece de couronne de feu, dequoi les Gardes sur rent épouvantés, & prirent la suite. Ils publierent ensuite que c'étoit un seu d'enser, qui venoit pour réduire en cendres cet. Apostar de la secte de Mahomet; mais cette sumiere continuant de paroître, sans que le corps sût endommagé, les Gardes se tinrent plus à l'écart.

Cependant quelques Turcs de distinction répresenterent au Pacha l'inconvenient qu'il y avoit, de laisser plus long-temps ce corps ainsi exposé, & qu'il n'en falloit pas davantage pour exciter le peuple à quelque sou-levement. Le Pacha permit làdessus à un cousin du Prince Junés, de faire enlever le corps. Celuicy le mit d'abord dans un

278 VOYAGE DE SYRIE puits, près le Cimetiere des Maronites; & deux jours après il le fit transporter secretement dans un sepulchre, qui est immédiatement derriere la Tribune de l'Eglise de Saint Jean à Tripoly.

L'on admira encore, comme une chose peu naturelle, que le corps de ce Prince, après huit jours entiers, sût encore frais, souple & maniable, & ne rendît

aucune mauvaise odeur.

Après la mort du Prince Junés, le Prince Joseph, son frere, qui avoit été mis en prison avec lui, souffrit les dernieres persécutions; & il seroit mort pareillement, si ses amis n'avoient fait pour lui une espece de composition avec le Pacha, qui sut de sacrisser le reste de son bien, pour sauver sa vie, & pour sauver la famille de son frere & la sienne.

Ce mal-heureux Prince prit ensuite le parti de faire un voyage en Europe, pour exciter la compassion & la charité des Princes Chrétiens en sa faveur : je l'ai vû à Paris pendant plusieurs mois, & il ne se peut rien ajoûter à la modestie & à la résignation qui paroissoit en lui.

Le Roy a eu la bonté de lui faire du bien, & d'écrire en sa faveur à son Ambassadeur à Constantinople, & aux Consuls du Levant. Sa Majesté a austifait l'honneur d'écrire sur ce sujet au Patriarche des Maronites une Lettre pleine de bonté & de consolation.

J'ai eu de ce Prince Joseph une relation assez ample de la vie & de la mort du Prince son frere, sur laquelle j'ai dressé cet Abregé; & cette Relation est conforme au contenu des Lettres que le Patriarche des Maronites a écrites au Pape & au Roy sur cet évenement, souscrites par tous les Evêques du Mont-Liban; & encore au Procès verbal en \* forme d'attestation du Consul de France à Tripoly de Syrie, signé des principaux Religieux François & Espagnols de la Terre sainte.

\* Henry Maundrell, Ministre Anglois; qui a fait imprimer la Relation de son Voyage d'Alep à Jerusalem', dit que le huit May mil fix cens quatre-vingt dix fept le Consul d'Angleterre, le mena voir le Château de Tripoly, où le mallieureux Junes étoit alors prisonnier, pour s'être, dit il, fait Mahomeran, & s'en être repenti; ajoûtant qu'il souffrit la mort pour expier sa faute, & qu'il fut empalé deux jours après que lui Maundrell, & sa troupe de Marchands Anglois, furent partis de Tripoly, c'est à dire, selon le Journal de cet Auteur, le douze, ou le treize May mil six cens quatre vingt dixsept. On trouve la Relation de son Voyage traduite en François, à Paris, chez Ribon



## ET DU MONT-LIBAN. 281

# XXXX:XX:XX:XXXX

## D. O. M.

STEPHANOS\*PETRUS, Patriarcha Antiochenus humilis: Omnibus hasce Litteras lecturis, vel addituris, salutem, ac benedictionem cælestem.

Otum vobis facimus, dilectum filium nostrum Abu
Jusef Rezé, esse hominem Maronitam Catholicum, subditum
nostrum; & ex Nationis nostræ
Optimatibus, & fratrem Sciaich
Junés, qui per vim & tyrannidem Turcarum, atque etiam,
ut filios suos parvulos liberaret,
compulsus suit invitus, & ore
tantum sidem negare, ubi verò
primum Deo adjuvante, potuit

\* Dans les Lettres où le Patriarche ne met que son petit Sceau, comme dans cellecy, il retient son nom de Baptême, ne prenant que le nom de Pierre dans les autres.

Tome II.

Aa.

281 VOYAGE DE SYRIE evadere, quod post quadraginta dies circiter factum est, tulit filios suos noctis tempore, & in partes Regionis Kesroan fugit, ubi peccatum suum confessus sponte suâ, impositam ob illudsibi pœnitentiam libenti animo suscepit, & posteà curavit afferri sibi Litteras ab ipso magno Turcarum Rege, atque Judicum Sententias, quibus declarabatur negationem Fidei ab ipso per vim extortam, irritam esse & invalidam; tum Tripolim petiit, & palam Christianam Fidem professus est, idque per quinque annos, in cujus odium qui dictam Civitatem regebant, diabolico impulsu in ipsum animati, carceri manciparunt, & ludibrio habitum palo transfixum occiderunt, quo in supplicio Fidem Domini nostri Jesu CHRISTI palam & audaciter confitebatur. Propter ipsums

ET DU MONT-LIBAN. 23, cumque iplo comprehensus quoque fuit ejus frader Rezé, & in carcerem missus, multorum millium nummorum jacturam passus est, & Fiscus vendidit bona sua omnia, suppellectilem domûs, & vel iplam domum. Cum verò non possit amplius in Patria sua solità decentia vitam agere, neque familiam suam suftentare, scilicet filios suos, ac filios fratris sui Junés, qui omnes ad numerum decimum & quinque ascendunt, quique cum non habeant quæ ad vitam sunt necessaria, & prætereà æs alienum contraxerint multum, sæpe ad Nos adierunt supplices, submissè perentes utillis scriberemus hanc Epistolam, quam tradidimus Sciaich Reze, qui prædictorum parvulorum & Pater & Patruus est, speramus ex ardenti vestro zelo & amore erga CHRISTI Domini vulnera & purissimam

ET DU MONT-LIBAN. 285 Episcopus Sarepta in Sancto Sergio Edenensi.

Le petit Sceau du Patriarche est dans l'Original, immédiatement après le nom & les qualitez de ce Prélat; il est fatt à peu près comme celui qui est cy-devant gravé, page



186 VOYAGE DE SYRIE

LETTRES PATENTES

DU ROY,

EN FAVEUR DE L'EMIR HASSUN CASEN, MARONITE.

Ouis, Roy de France & de Navarre, Comre de Provence, &c. A sons ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Ayant bien voulu, pour gratifier l'Emir Hassun Casen, recevoir la tres humble supplication qu'il Nous a faite, de le pourvoir du Consulat de l'Echelle de Baruth, ainsi que son pere & son ayeul l'ont été par nos Lettres Patentes du premier Janvier 1662. & connoissant le zele qu'il a pour notre service & le bien de nos Sujets, Nous

ET DU MONT-LIBAN. 287 avons par ces présentes, signées de notre main, desuni ladite Echelle de Baruth du Consulat de Seyde, duquel elle dépend à présent, voulant qu'elle en soit à l'avenir séparée, jusqu'à ce qu'autrement par Nous en air été ordonné; & Nous avons commis, ordonné & établi, commettons, ordonnons & établissons ledit Sieur Hassun Cafen pour Consul de la Nation Françoise dans ladite Echelle de Baruth, ses appartenances & ses dépendances, pour la dite Charge avoir, tenir & exercer pendant le temps de sa vie, aux honneurs, autoritez, prééminences, prérogatives, privileges, & exemptions dont jouissent les autres Consuls de Levant, avec la faculté de subdeleguer un Viceconsul, pourvû qu'il soit François de Nation, & qu'il en demeure civilement responsable.

## 288 VOYAGE DE SYRIE

Si donnons en mandement à notre amé & feal Conseiller en nos Conseils, & notre Ambassadeur en Levant, le Sieur de Châteauneuf de Castagnere, que lui apparoissant des bonnes vie, mœurs, Religion Catholique, Apostolique & Romaine dudit Sieur Hassun Casen, il le: mette en la possession & joüissance dudit Consulat, nonobstant tous Arrêts à ce contraires. & lui donne toute assistance &... provision. Enjoignons à tous Capitaines de Vaisseaux & Barques, & Négocians sous ladite Banniere, de le reconnoître notrè Consul, nonobstant les défenses que Nous avons faites par notre Ordonnance du 11. Mars 1685. de reconnoître pour Consuls François les Etrangers établis en ladite qualité, à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons en faveur dudit Sieur Hallon'

ET DU MONT-LIBAN. 259 Hassun Casen, & sans tirer à conséquence : Car tel est notre plaisir. Prions & requerons les illustres & magnifiques Bachas & Gouverneurs, qui ont à présent, ou qui auront cy-après commandement en ladite Echelle de Baruth & ses dépendances, de laisser jouir pleinement & paisiblement ledit Sieur Hassun Casen de ladite Charge de Consul, sans souffrir qu'il lui soit fait, ou donné aucun empêchement, mais au contraire toute aide & assistance; En témoin dequoi Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donné à Versailles le 12. Juin, l'an de grace 1697. & de notre regne le 55e. Signé, LOUIS. Et sur le reply, Par le Roy, Comte de Provence, PHELYP-PEAUX. Scellé du grand Sceau de cire jaune.

290 VOYAGE DE SYRIE

LETTRE DU ROY
AU MAGNIFIQUE SEIGNEUR
NAZIF.

PRINCE DES MARONITES.

Votre Lettre, qui m'a eté renduë par le Sieur Jean-Marmagoun, Chevalier Maronite, votre Envoyé près de moi, m'apprend avec déplaisir le mauvais traitement que vous recevez de la part du nouveau Commandant, qui a été mis depuis peu à la place de l'Emir Ahmed Ibni Maan. Elle me fait en même temps connoître, qu'il feroit tres nécessaire, pour empêcher la destruction de la Religion Cacholique, & pour la rendre florisfante en votre pays, que je youlusse employer mes offices,

ET DU MONT-LIBAN. 291 pour vous faire rentrer en qualité de Timar, dans la possession des pays que vous aviez il n'y a pas long-temps, en payant au Pacha de Tripoly les revenus ausquels ces pays sont sujets; Et comme je desire tres-sincerement de contribuer à vos avantages, principalement lorsqu'ils se rencontrent avec la protection que j'ai toûjours accordée aux Catholiques d'Orient, j'ai chargé votre Envoyé des ordres que i'ai austi-tôt donnés à mon Ambassadeur à Constantinople, d'employer ses offices les plus efficaces pour vous obtenir ce que vous desirez. Sur ce je prie Dieu, qu'il vous ait, magnifique Seigneur en sa sainte garde. Ecrit à Versailles le troisiéme jour de Juillet 1697. Signé, LOUIS. Et plus bas, COLBERT.

## AU MÊME.

Llustre & magnifique Seigneur, vous verrez par la Lettre que l'Empereur mon Maître vous écrit en réponse à celle que vous lui avez fait rendre par le Sieur Marmagoun, votre Envoyé, combien Sa Majesté s'interesse à ce qui regarde vos avantages & ceux de la Religion Catholique: Et comme je ne doute pas que vous ne ressentiez bien tôt des effets de la protection qu'Elle vous accorde, par les ordres qu'Elle a donnés à son Ambassadeur à Constantinople, d'employer ses offices les plus pressans pour vous procurer ce qui vous peut tirer de l'oppression où vous êtes, & apporter du soulagement aux Chrétiens de votre Nation. Il ne me reste qu'à vous assûrer, que je

ET DU MONT-LIBAN. 293 ferai toûjours disposé à porter Sa Majesté à vous continuer sa protection, & à vous marquer que je suis votre sincere & parfait ami. Signé, DE TORCY.

A Versailles le 2. Juillet 1697-

## 

AU MAGNIFI QUE SEIGNEUR l'Archevêque de Nicossie, Métropolitain de Chypre, & Chef de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine au Mont-Liban, en l'absence du Patriarche Estienne.

Agnifique Seigneur, j'ai reçu la Lettre que le Sieur Jean Marmagoun, Chevalier Maronite, Envoyé de votre Nation, m'a renduë de votre part, par laquelle vous me faites connoître l'affliction où votre pays se trouve présen-B biij

294 VOYAGE DE SYRIE tement réduit; & vous me priez. en même temps, de vouloir accorder le Consulat de Baruth à l'Emir Hassun. La considération que j'ai pour tous ceux qui professent la véritable Religion, en quelque lieu du monde qu'ils habitent, ne vous doit pas faire douter de celle que j'ai pour vous en particulier, j'ai bien voulu aussi accorder à l'Emir Hassun le Consulat de l'Echelle de Baruth, que j'ai séparé pour cet effet du Consulat de Seyde, dont elle dépend; & j'ai écrit en même temps à mon Ambassadeur à Constantinople, & aux Confuls d'Alep, de Seyde, & de Tripoly de Syrie, d'employer leurs offices les plus efficaces pour le soulagement de votre Nation, & des Catholiques d'Orient, tant à présent, que dans toutes les occasions où ils en seront requis. Sur ce, je prie Dieu qu'il

vous ait, magnifique Seigneur, en sa sainte garde. Ecrit à Versailles le troisséme jour de Juillet 1697. Signé, LOUIS. Et plus bas, COLBERT.

## AU MÊME.

Llustre & magnique Seigneur, j'accompagne de cette Lettre la réponse que l'Empereur mon Maître fait à celle que vous lui avez écrite, pour demander la protection de Sa Maiesté. Le zele & l'attention qu'Elle a pour le maintien de la véritable Religion, n'étant pas moindre que ceux des augustes Empereurs ses prédecesseurs, qui leur ont fait mériter le nom de Tres Chrétiens, dont Elle a herité d'eux, Elle a apprit avec déplaisir l'affliction que souffre votre Nation, qu'elle affectionne d'autant plus qu'elle est la B b iiii

296 VOYAGE DE SYRIE seule des Pays Orientaux, qui soit éclairée des lumieres de l'Evangile; & Elle a aussi-tôt ordonné à son Ambassadeur à Constantinople, d'employer tous les offices qui dépendront de lui pour le soulagement de votre Nation. Elle a bien voulu en même temps demander, que l'Echelle de Baruth fût séparée du Consulat de Seyde, pour en faire un Consulat particulier en faveur de l'Emir Hassun, pour qui vous l'avez demande. Ainfi, il ne me reste qu'à vous assûrer que je serai toûjours bien-aise de trouver des occasions de vous faire connoître combien je suis votre sincere & parfait ami.

Signé, DE TORCY.

A Versailles le 2 Juillet 1697.

# ET DU MONT-LIBAN. 197

## A MONSIEUR

DE CASTAGNERES,

CONSEILLER EN MES CONSEILS,

Et mon Ambassadeur Extraordinaire à Constantinople.

Onsieur de Castagneres; Le Sieur Jean Marmagoun, Chevalier Maronite, Envoyé des Emirs Nazif & Hassun, & de l'Archeveque de Nicossie, Chef de la Religion Catholique & Romaine, en l'absence du Patriarche Estienne, m'a apporté des Lettres de leur part; pour implorer ma protection contre l'oppression qu'ils souffrent depuis que le Grand Seigneur a donné le Commandement de leur pays à l'Emir\* Aboumous abin

Prince des Druses, descendant de l'Emir Fracardin

298 VOYAGE DE SYRIE. Allah Eddin, à la place de l'Emir Ahmed Ibin Maun; & pour me. demander le Consulat de l'Echelle de Baruth, afin de pouvoir arborer le Pavillon & les Armes de France, jouir de tous les privileges & prérogatives dûs aux Consuls de la Nation Françoise, & diminuer par ce moyen la persécution qu'ils souffrent; Et comme j'ai résolu de contribuer tout ce qui peut dépendre de moi pour le soulagement de ceux qui sont éclairés de la lumiere de l'Evangile, dans quelque pays du monde qu'ils habitent, je vous écris cette Lettre, pour vous dire que monintention est, que vous écoutiez tout ce que ledit Envoyé aura à vous proposer pour le bien & avantage de la Religion Chrétienne, & qu'ensuite vous employiez vos offices en mon nom, pour lui procurer ce qu'il peut

raisonnablement desirer. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, Monsieur de Castagneres, en sa sainte garde. Ecrit à Versailles le troisséme jour de Juillet 1697. Signé, LOUIS. Et plus bas, COLBERT.

# AU MÊME.

A Versailles le 23. Juillet 1697.

# Monsieur,

Comme vous verrez par la Lettre que le Roy vous écrit, ce que Sa Majesté desire de vous, au sujet des Emirs Nazis & Hassun, & de l'Archevêque de Nicossie, Maronites. Je me contenterai seulement de vous dire, que j'ai donné avec plaisir au Sieur Jean Marmagoun, Chevalier Maronite, leur Envoyé, 300 VOYAGE DE SYRIE
la Lettre qu'il m'a prié de vous
écrire en sa faveur. Il s'est conduit icy fort sagement; & je vous
prie qu'il puisse s'appercevoir
que je vous l'ai recommandé.
Je suis,

## Monsieur,

Votre tres humble & tress affectionné serviteur,
DE TORCY.



A MESSIEURS LE BLANC; Lampereur, & de la Lande, Consuls de la Nation Françoise à Alep, Seyde, & Tripoly de Syrie.

A Versailles le 3. Juillet 1697.

# Monsieur,

Le Roy m'a commandé de vous écrire, que Sa Majesté

ET DU MONT-LIBAN. 301 desire que vous traitiez favorablement les Emirs Nazif & Hassun, Princes des Maronites, & l'Archevêque de Nicossie, Chef de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, en l'absence du Patriarche Estienne, & que vous employiez dans toutes les occasions qui s'en présenteront, vos soins, & vos offices les plus efficaces, pous les faire ressentir des effets de la protection que Sa Majesté leur accorde, & à rous les Catholiques qui habitent leur pays. Elle a bien voulu même séparer l'Echelle de Baruth du Consulat de Seyde, pour en faire un Consulat particulier, dont elle a fait expedier des Provisions en faveur de l'Emir Hasfun, pour jouir de tous les avantages & privileges attribués aux autres Consuls de la Nation Françoise, comme en ont joui ses ayeul & pere, qui en étoient pourvûs, afin de tâcher par cette nouvelle marque de considération de Sa Majesté, à diminuer d'un côté les maux & l'oppression que l'on fait souffrir aux Chrétiens de ce pays, & augmenter de l'autre les avantages de ses Sujets qui trasiquent dans cette Echelle.

J'ai donné avec plaisir au Sieur Jean Marmagoun, Chevalier Maronite, Envoyé de ces Princes, la Lettre qu'il m'a prié de vous écrire en sa faveur. Il s'est conduit icy fort sagement; & je vous prie qu'il puisse s'appercevoir que je vous l'ai recommandé. Je suis,

MONSIEUR,

Votre blen humble & affectionné serviteur, DE TOREY.

# et du Mont-Liban. 303

AU MAGNIFIQUE SEIGNEUR

L'EMIR HASSUN,

CONSUL

DE LA NATION FRANÇOISE

DE L'ECHELLE

DE BARUTH.

Agnifique Seigneur, le Sieur Jean Marmagoun, Chevalier Maronite, votre Envoyé près de moi, m'a rendu la Lettre que vous m'avez écrite du mois de Decembre 1695, par laquelle vous me demandez le Consulat de Baruth. Je suis si persuadé du bon usage que vous ferez de ma protection, & des fecours que mes Sujets, qui trafiquent en Syrie, recevront de vous, que j'ai bien voulu sépazer en votre faveur l'Echelle de

304 VOYAGE DE SYRIE Baruth du Consulat particulier, dont j'ai ordonné qu'on vous expediât des Provisions, qui vous mettront en droit, non seulement d'arborer le Pavillon de France sur la porte de votre Palais, comme ont fait votre aveul & pere, mais même de jouir des prérogatives & privileges attri-bués aux Consuls de la Nation Françoise. J'ai aussi fait donner à votre Envoyé plusieurs Lettres, tant pour mon Ambassadeur à Constantinople, que pour les Consuls de votre voisinage; par lesquelles je leur ordonne d'employer leurs offices & tout ce qui dépendra d'eux, lorsque vous le requererez pour vos avantages, & le soulagement de ceux de votre Nation. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, Magnifique Seigneur, en sa sainte garde. Ecrit à Versailles le troisième jour de Juillet 1697. Signé,

ET DU MONT-LIBAN. 305 Signé, LOUIS. Et plus bas, Colbert.

## AU MÊME.

Llustre & magnifique Seigneur, j'ai lû à l'Empereur mon Maître la Lettre que vous m'avez écrite du mois de Décembre 1695. qui m'a été remise par le Sieur Marmagoun, votre Envoyé; Sa Majesté à bien voulu séparer en voire faveur l'Echelle de Baruth du Consulat de Seyde, duquel elle dépend, pour vous l'accorder: Et vous en trouverez les Provisions cy jointes, qui vous mettront en droit de joüir des prérogatives & privileges qui sont attribués aux Consuls de la Nation Françoise. Et comme Sa Majesté vous explique Ellemême le secours de sa protection, qu'Elle a bien voulu vous don-Tome 11.

306 VOYAGE DE SYRIE ner, il ne me reste qu'à vous assûrer, que je serai toûjours disposé à La porter à vous les continuer, & à vous marquer que je suis votre sincere & parfait ami. Signé, PONTCHAR-TRAIN.

A Versailles le 12. Juin 1697.

## AU MEME.

Llustre & magnisique Seigneur, l'Empereur mon Massire m'ayant fait la grace de m'accorder auprès de lui la même Charge que feu Monsieur de Croisly mon pere exerçoit, j'ais reçu en sa place la Lettre que vous lui avez écrite au commen. Gement du mois de Décembre 1695, pour lui demander ses offices en votre faveur auprès de Sa Majesté; comme Elle ne doute pas de la sincerité des assurances que vous lui donnez de votre

ET DU MONT-LIBAN. 307 attachement pour tout ce qui La regarde, Elle vous écrit Elle+ meme, qu'Elle a bien voulu séparer en votre faveur l'Echelle deBaruth du Consulat de Seyde, duquel elle dépend, pour en faire un Consulat particulier, dont Sa Majesté vous envoye les Provisions. Outre cette marque de sa protection qu'Elle vous accorde, & qui vous met en état de jouir de tous les avantages, privileges, & prérogatives, attribuez aux Consuls de la Nation Françoise, comme ont fait vos prédecesseurs; Elle a encore ordonné à son Ambassadeur à Constantinople, & aux Consuls d'Alep, de Seyde, & de Tripoly de Syrie, d'employer leurs offices en tout ce qui dépendra d'eux, lorsque vos interêts & ceux de votre Nation le requereront. En mon particulier je serai toûjours fort porté à entretenir Sa Ma-C.c.ii

308 VOYAGE DE SYRIE jesté dans cette bonne disposition, & à vous témoigner que je suis votre sincere & parfait ami. Signé, DE TORCY.

A Versailles le 2. Juillet 1697.

## 

LETTRES DE RECEPTION

DANS L'ORDRE DE NOTRE-DAME

DE MONT-CARMEL

ET DE SAINT LAZARE,

POUR LE CHEVALIER

JEAN MARMAGOUN,

MARONITE.

PHILIPPE de Courcillon, Chevalier, Marquis de Dangeau, Comte de Mesle & de Livray, Baron de Sainte Hermine, Saint Herman & Bressuire, Seigneur de la Bourdaisiere, Chaussaye, & autres lieux,

ET DU MONT-LIBAN. 309 Gouverneur & Lieutenant General pour l'Empereur notre Souverain Seigneur, en la Province de Touraine; Gouverneur des Ville & Château de Tours, Chevalier des Ordres de Sa Majesté, Conseiller ordinaire de Sa Majesté en son Conseil d'Etat, Chevalier d'honneur de feue Madame la Dauphine, & Grand Maître General, tant au Spirituel qu'au Temporel, de l'Ordre Militaire & Hospitalier de Notre Dame de Mont-Carmel & Saint Lazare de Jerusalem, Bethleem & Nazareth, tant deça que delà les Mers, & nommé Chevalier d'honneur de Madame la Duchesse de Bourgogne: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Sçavoir saisons qu'ayant agréé l'humble priere qui nous a été faite par le Che-valier Jean Marmagoun, Maronite, Envoyé près de Sa Ma-

310 VOYAGE DE SYRIE jesté par les Emirs Nazif & Hassun, & l'Archevêque de Nicossie, Métropolitain de Chypre, & Chef de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine au Mont-Liban, en l'absence du Patriarche Estienne; à ce qu'il nous plût recevoir & admettre dans l'Ordre de Notre-Dame de Mont Carmel & de Saint Lazare de Jerusalem; Et après qu'il nous a paru de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & sage conduite dudit Chevalier Jean Marmagoun, que le principal motif de son Voyage en France, a été pour supplier Sa Majesté, d'employer ses offices auprès du Grand Seigneur, pour apporter du soulagement aux Chrétiens desdits Pays; que par la Lettre de Sa Majesté du troisiéme de ce mois, écrite au magnifique Seigneur Nazif, Prince des Maronites

ET DU MONT-LIBAN. 311 le Passeport qui a été accordé le même jour audit Chevalier Jean Marmagoun, pour s'en retourner en son Pays, & par deux autres Lettres de Sa Majesté dudit jour, l'une à Monsieur de Castaigneres, son Ambassadeur à Constantinople, l'autre à l'Archevêque de Nicossie, ledit Chevalier Jean Marmagoun est qualifiéChevalier: A CESCAUSES. & que nous avons en singuliere recommandation lesdits Pays du Mont-Liban & la Terre sainte, où l'Ordre de Saint Lazare au pris son origine & son établissement dans les premiers siécles de l'Eglise, & que nous desirerions. contribuer de tout notre pouvoir aux avantages des Catholiques d'Orient, & à rendre la Religion florissante dans ledit Pays pour la gloire de Dieu, le secours des Fideles à la Foy, des Pelerins, & des pauvres passans, suis

les mains de Mondit Seigneur, les Vœux & le Serment de fide, lité, qu'il étoit obligé de faire pour sa Profession dans l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jerusalem, & ce en Langue Arabique, qui est sa Langue naturelle, interpretée en François par Estienne Paleologue, Grec de Nation, moy Commandeur & Gressier dudit Ordre présent. Et à côté: Visa, De Guene-Gaud. Scealé du grand Sceau de l'Ordre.

LETTRE DU ROY
AU PATRIARCHE
ESTIENNE PIERRE
D'ANTIOCHE.

Agnifique Seigneur, j'ai requ par le Sieur Coury D d ij

316 VOYAGE DE SYRIE Elie, votre Secretaire, la Lettre que vous m'avez écrite le vingtiéme Mars 1700, par laquelle j'ai appris avec déplaisir les peines que les Catholiques de la Nation Maronite souffrent dans le Mont-Liban, & les extremitez ausquelles vous avez été exposé pour garantir votre personne des insultes qu'on vouloit vous faire. Comme je serai toûjours porté à soûtenir par-tout la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & principa-lement dans l'étendue de votre Patriarchat, où elle souffre plus qu'ailleurs; j'ai chargé votre Secretaire d'une Lettre, pour renouveller à mon Ambassadeur à Constantinople les ordres que je lui ai cy-devant donnés, d'employer ses soins & ses offices, pour obtenir de la Porte Ottomane tout ce qui pourra être de plus avantageux au bien de la Religion Catholique dans le Pays des Maronites, & pour vous faire ressentir des effets de ma protection & de mon estime en votre particulier. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, Magnisique Seigneur, en sa sainte garde. Ecrit à Marly le dixième Aoust 1701. Signé, LOUIS. Et plus bas, Colbert.



LETTRE DU ROY

A MONSIEUR

DEFFERIOL,

AMBASSADEUR.

DE SA MAJESTE'

-A CONSTANTINOPLE,

En faveur de la Nation Maronite.

ONSIEUR de Feriol; Le Patriarche Estienne d'Antioche m'a informé de plu-D d'ij

318 VOYAGE DE SYRIE sieurs violences qui ont été exercées au commencement de l'année derniere 1700, tant contre la Nation Maronite en général; que contre lui, & les Arche vêques & Evêques de ce Paysi Comme une telle conduite ne peut manquer, ainsi qu'il l'expose, de causer un fort grandpréjudice aux Chréciens qui habitent ce Pays, & que la Religion Catholique a besoin de protection dans ces occasions, il m'a tres humblement supplié de vous donner les ordres nécessaires. pour l'aider en tout ce qui dés pendra de vous, à obtenir du Grand Seigneur un Commandement pour rétablir son Pays surle pied où il étoit autrefois, de ne dépendre que du Bacha de Damas, & de demeurer sous maprotection, avec défenses au Bacha de Tripoly de se mêler doresnavant du Pays des Maro-

ET DU MONT-LIBAN. 319 nites, ny du revenu du Monastere de Canobin. Sur quoi je vous écris cette Lettre, pour vous dire que mon intention est, que vous écouriez ce que le Sieur Coury Elie, Secretaire de ce Patriarche, vous dira; que vous examiniez avec lui ce qui se pourra faire, & que vous le secondiez dans toutes les occasions, de vos soins & de vos bons offices, pour obtenir de la Porte tout ce que vous croirez de juste & de raisonnable dans les demandes qu'il fera; ensorte que la Religion Catholique puisse, autant qu'il se pourra, ressentir des effets de ma protection. Sur ce, je prie Dieuqu'il vous ait, Monsieur de Feriol, en sa sainte garde. Ecrit à Marly le dixiéme Aoust 1701. Signé, LOUIS. Et plus bas, COLBERT.

320 VOYAGE DE SYRIE SPECIES DE SYRIE

# LETTRE DE MONSIEUR LE MARQUIS DE TORCY, MINISTREET SECRETAIRE D'ETAT

A MONSIEUR DE FERIOL

Du 10. Aoust 1701. à Marly.

# Monsieur.

Je n'ai rien à ajoûter à la Lettre que le Roy vous écrit, pour tâcher de procurer à la Nation Maronite les effets de la Protection Royale dans les chofes qui regarderont la Religion Catholique: Et si l'on vouloit rechercher, ou inquieter en Levant le Sieur Coury Elie, Secretaire du Patriarche Estienne, qui doit vous rendre la Lettre de Sa Majesté, sur le Voyage qu'il a fait icy, vous n'oublierez rien pour l'en garantir, & vous employerez pour cet esset vos soins & vos ossices les plus esticaces. Je suis,

#### MONSIEUR,

Votre tres-humble & tresaffectionné serviteur, DE TORCY.

#### APPROBATION

## Du Censeur Royal des Livres.

J'Ar lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit, qui a pour titre, Voyage de Syrie & du Mont-Liban, &c. & j'ai crû que le Public en verroit avec plaisir l'impression, Fait à Paris ce vingtieme Octobre 1721. Signé, BURETTE.

#### PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amés & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevot de Paris, Baillifs & Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salur. Notre bien-amé ANDRE CAILLEAU, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il souhaitteroit faire imprimer le Voyage fait par ordredu Roy Louis XIV. dans la Palestine vers le Grand Emir, Chef des Princes Arabes, &c. avec une Description generale de l'Arabie, faite par le Sultan Ismaël Abulfeda, traduite en Francois avec des Notes, & le Voyage du Mont-Liban, contenant la description de tout le Pays compris sous le nom de Liban & d'Anti-Liban, &c. & la defcription des ruines d'Heliopolis, aujourd'hui Balbec, &c. avec un Abregé de la Vie du Sieur de Chasteuil, & l'Histoire du Prince Iunés, &c. s'il Nous plaisoit lui accorder





MAG 2020198

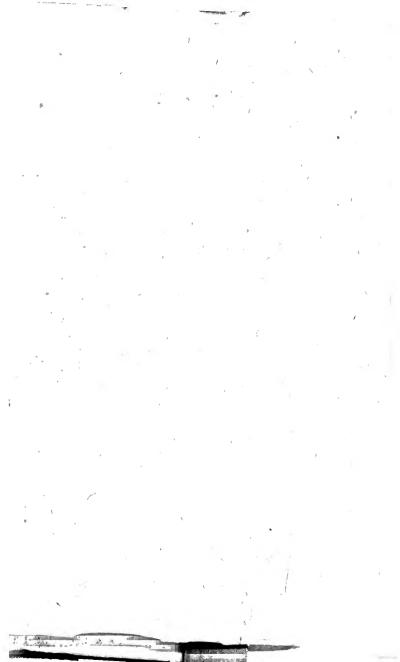





